# الأريب المرتب

في بَيَانِ مَا فِي كِمَّا لَلِهُ لِعَزِيْدِ فِي الْعَرِيدِ

تأليف عَلِيِّ بْنِعِكِثْمَانَ المَكَارِدِيْنِيَّ المتوفى سنه ٧ مَنْهَ هـ .

خَفِّ يَٰقَ الدَّكُورضَاجِيْعَبُدِالبَاقِي

الناشيد

هار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع الكرت

المعنى النقرة - شارع الميرموك - المتفرع من شارع تونس صهر : ٩٩٦ الفردوس ه ٩٢٢ الكويت تليفون : ٢٦٤٥٩٢٠

# بِيِّنْ إِنْ الْحِيْزِ الْمِيْزِ الْحِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِيِيِّ الْمِيْزِيِيِّ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِ الْمِيْزِيِ الْمِيْزِيِيِّ الْمِيْزِيِيِ الْمِيْزِيِ

#### مقدمة التحقيق

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ، وبعد :

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لرسولنا العظيم التي تعهد المولى عز وجل بحفظها إلى يوم الدين ، فقال جل شأنه : ﴿ إِنَّا نحن نَزَّلنا الذَّكُر وإنا له خافظون ﴾ (١) .

لقد نزل هذا القرآن على رسول الله منجما وفق مقتضيات الرسالة فوعاه المسلمون وحفظوه ولم يجدوا عناء فى فهمه . لقد أدركوا دلالة كل كلمة سمعوها ، اللهم إلا كلمات معدودة استعصى على بعضهم فهمها ؛ لأن هذا القرآن نزل باللغة المشتركة لعامة الناطقين بالضاد والتى استمدت خصائصها من جميع لغات العرب وعلى الأخص لغة قريش ، فكان هذا يعنى بالضرورة اشتمالها على ألفاظ لم تكن تستعملها بعض القبائل وإنما تستعمل مترادفاتها ، أو أن الكلمة لها عدة دلالات لم تكن بعض هذه الدلالات معروفة لدى كل القبائل العربية . ومن ذلك أنه عزى إلى عبد الله بن عباس قوله : ( كنت لا أدرى ما أحدهما : أنا فطرتها ، وقال الآخر : أنا ابتدأتها » (٢) . وروى عنه أيضا أنه قال : أدرى ما أدرى ما ( يحور ) فى قوله تعالى : ﴿ إنه ظن أن لن يحور ﴾ (٢) حتى سمعت

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : الآية ٩ . (٢) سورة فاطر : الآية الأولى .

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن ١ / ١٤٩ . (٤) سورة الانشقاق : الآية ١٤ .

أعرابية تدعو بنيَّة لها : حــورى ، أى ارجعى لى <sup>(۱)</sup> .

وإن ما كان يستغلق فهمه فى فجر الإسلام قليل ، ثم كثر على مر الأيام وتوالى السنين بخروج العرب من جزيرتهم لنشر دين الله بين شعوب لم تكن تتخذ العربية لسانا ، ولدخول أبناء هذه الأمم فى دين الله أفواجا ورغبتهم فى فهم كتابه العزيز . فبدأت بعض الألفاظ الواضحة الدلالة تدخل فى مجال الغموض ، فاحتاجت إلى بيان وتفسير . وقد اصطلح على تسمية تلك الكلمات المستغلقة الفهم بالغربية (۲) . ومن هنا شمر العلماء سواعدهم لتوضيح هذا الغريب الذى كان أول أمره محدودا ، وكان مشافهة ثم أضحى يدون ، وارتبط التأليف بالحركة العلمية عند العرب . وإذا كانت قد وصلتنا رسائل تنسب إلى ما قبل التأليف عند العرب كالذى عزى إلى ابن عباس فإن مرجع ذلك أنه ورد عن طريق الرواية العرب كالذى عزى إلى ابن عباس فإن مرجع ذلك أنه ورد عن طريق الرواية مشافهة ، ألقاه فى مجالس وحفظه عنه تلاميذه وعنهم تلاميذهم حتى وصل إلى عهد التسجيل فدون .

وهذا شأن دواوين الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية أو صدر الإسلام كامرئ القيس والأعشى ولم يكن التسجيل قد عرف (٢).

وفيما يلى طائفة من العلماء الذين ألفوا في غريب القرآن :

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۲) تدل مادة (غرب) في اللّفة على البعد والغموض ( انظر هذه المادة في اللسان وغيره من معجمات العربية ) ويقول أبو سليمان الخطابي : « الغرب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كالغرب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل . . . ثم إن الغرب من الكلام يقال به على وجهين : أحدهما : أن يراد به بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر ، والوجه الآخر : أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به المحل من شواذ قبائل العرب ، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها » ( غريب الحديث للخطابي ١ / ٧٠ ) وغرب القرآن والحديث يدخل في دائرة الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الخطابي .

 <sup>(</sup>٣) هذا باستثناء ما قبل عن المعلقات من أنها كانت مكتوبة ومعلقة على أستار الكعبة . وقد ناقش الدكتور
 أحمد الحوفى في كتابه و الحياة العربية في الشعر الجاهلي ، اختلاف الآراء بسبب هذه التسمية .

- ۱- أبان بن تغلب بن رباح البكرى المتوفى سنة ١٤١هـ ( كشف الظنون ١٢٠٧) .
- ۲- مؤرج بن عمرو النحوى السُّدُوسِي البصرى ، المتوفى سنة ١٩٤هـ
   (الفهرست ٣٥ ، وكشف الظنون ١٢٠٧ ) .
- ۳- أبو فيد السُّدُوسي مُرثد بن الحارث ، المتوفى سنة ١٩٥هـ (كشف الظنون ١٩٥) .
  - ٤ النضر بن شميل المتوفى سنة ٢٠٣هـ (كشف الظنون ١٢٠٧) .
- ٥- أبو عُبيَّدة مَعْمَر بن المُثنَّى ، المتوفى ٢١٠هـ ( الفهرست ٣٥ ، وكشف الظنون ١٢٠٨ ) .
- ٦- أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ، المتوفى سنة ٢٢١هـ
   (كشف الظنون ١٢٠٨) .
- ٧- أبو عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ٢٢٤هـ ( الفهرست ٣٥ ، وكشف الظنون ١٢٠٧ ) واسم كتابه و مجاز القرآن » وقد طبع بتحقيق د. محمد فؤاد سزكين . ويوجد قسم منه فى دار الكتب المصرية تحت رقم ٥٨٦ تفسير باسم و تفسير غريب القرآن » .
- 9- أبو عبد الرحمن اليزيدى ، المتوفى سنة ٢٣٧هـ ( الفهرست ٣٥ ) واسمه غريب القرآن وتفسيره وقد نشره محققا محمد سليم الحاج (بيروت ١٩٨٥ ) .
  - ١٠- محمد بن دينار الأحول ، المتوفى سنة ٢٥٩هـ ( الفهرست ٣٥ ) .

- ۱۱ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى سنة ٢٦٦هـ (الفهرست ٣٥ ، وكشف الظنون ١٢٠٤ ) واسمه ( تفسير غريب القرآن ) وقد حققه السيد صقر ونشره ١٩٥٨ .
- 17 أبو الحسن على بن محمد بن المطهر المعروف بالشمشاطى من علماء القرن الرابع الهجرى ( مقدمة محقق كتاب ( الأنوار ومحاسن الأشعار ) للشمشاطى ص 11 ط وزارة الإعلام بالكويت ) .
- ۱۳ أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن درید ، المتــوفی سنة ۳۲۱هــ ( لم یكمله كما فی كشف الظنون ۱۲۰۸ ) .
  - ١٤ أبو زيد البلخي ، المتوفى سنة ٣٢٢هـ ( الفهرست ٣٥ ) .
- ١٥ محمد بن عزيز السجستاني ، المتوفى سنة ٣٣٠هـ ( الفهرست ٣٥
   وكشف الظنون ١٢٠٨ ) وسنعرض له .
- 17 أبو الحسن العروضى الذى كان يعيش فى القرن الرابع الهجرى (الفهرست ٣٥).
- ۱۷ أبو بكر أحمد بن كامل ، المتوفى سنة ٣٥٠هـ ( كشف الظنون ١٢٠٧ ) .
- ۱۸ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى المتوفى سنة ٤٠١هـ ( كشف الظنون ١٢٠٦) وسنعرض له ، واسمه ( كتاب الغربيين ) وقد جمع فيه غريب القرآن وغريب الحديث وحققه الدكتور محمود الطناحى ، ونشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجزء الأول ، والثانى مخت الطبع .
- 19 أبو محمد مكى بن أبى طالب ، المتوفى سنة ٤٣٧هـ واسم كتابه «العمدة فى غريب القرآن » وقد حققه يوسف عبد الرحمن المرعشلى ونشره فى بيروت ١٩٨١ .

- ٢٠ أبو القاسم الحسين بن محمد ، المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى
   سنة ٢٠٥هـ ( كشف الظنون ١٢٠٨ ) وهو مطبوع .
- ٢١ أبو عبـ د الله محمد بن يوسف الكفـر طايى ، المتـوفى سنة ٥٠٣ .
   ( كشف الظنون ١٢٠٨ ) .
- ۲۲- أبو المعالى أحمد بن على البغدادى الحلبى المعروف بابن السمين المتوفى ٩٦هـ، وكتابه و مفرادات القرآن ، و أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن ، كما يقول صاحب كشف الظنون ( ١٢٠٨ ) .
- ۲۳ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ، المتوفى سنة ٥٦٧هـ ( كشف الظنون ١٢٠٨ ) .
- ۲۲ زین الدین محمد بن أبی بكر عبد القادر الرازی ، فرغ من تعلیقه سنة
   ۲۲۸هـ ( کشف الظنون ۱۲۰۸ ) .
- ۲٥ أبو حيان الأندلسى ، أثير الدين المتوفى سنة ٧٤٥هـ واسم كتابه
   تعفة الأربب بما فى القرآن من الغريب ، وقد حققه د. سمير المجذوب
   ( بيروت ١٩٨٣م ) .
- ٢٦– علاء الدين المارديني المتوفى سنة ٧٥٠هـ ، وكتابه هذا الذي نقدم له .
- ۲۷ سراج الدین أبو حفص عمر بن أبی الحسن علی بن أحمد المعروف
   بابن الملقن المتوفی سنة ۸۰۶هـ واسم كتابه و تفسیر غریب القرآن ،
   وقد طبع بتحقیق د. سمیر طه المجذوب ( بیروت ۱۹۸۷ ) .
- ۲۸ شهاب الدین أحمد بن محمد بن عماد الدین بن علی الهائم ، المتوفی
   سنة ۸۱٥ هـ . و اسم كتابه و التبیان فی تفسیر غریب القرآن ،

#### المؤلف

فى بيت من بيوتات القاهرة التى نالت شهرة عريضة فى تفوقها العلمى ونذرت نفسها لخدمة الثقافة العربية والإسلامية فى القرنين السابع والثامن الهجريين ولد مؤلف و بهجة الأريب علاء الدين على بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى ابن سليمان الماردينى التركمانى (۱) والماردينى نسبة إلى مدينة ماردين فيما بين النهرين (۲) بالعراق ، والتركمانى نسبة إلى التركمان ، وهو شعب تركى (۳).

ولا تمدنا المراجع التي تحدثت عن المارديني بتفصيل لتاريخ حياته ، وإنما تكتفى بأنه مصرى ولد بالقاهرة سنة ٦٨٣ (١) من بيت علم ، وأنه أفتى ودرس (٥) وتولى قضاء الحنفية بالديار المصرية في شوال سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ، وظل يشغل منصب قاضى قضاة الحنفية إلى أن انتقل إلى الدار الآخرة في العاشر من المحرم سنة ٥٠٥هـ (٦) لقد كان رحمة الله عليه عالما جليلا ، وصفه صاحب المجواهر المضية : فقال : « كان إماما في التفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والشعر » (٧) وقال عنه صاحب النجوم الزاهرة : « كان إمام عصره بلا

<sup>(</sup>١) تاج التراجم ١٥٣

<sup>(</sup>٢) انظر معجم ما استعجم ( ماردون ) ١١٧٥ وحاشية محققه . وبعض العلماء يلحق هذا الاسم بجمع المذكر السالم ، أى يرفعه بالواو والنون وبنصبه ويخفضه بالياء والنون ومنهم من يلزمه الياء ، ومنهم من يلزمه الواو ( تاج العروس – مرد ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف ﴿ التركمان ﴾ في الموسوعة الميسرة ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ٣ / ٨٤ ، وتاج التراجم ١٥٣ ، والنجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٦ ، وحسن المحاضرة ١ / ٤٦٩ وحرّف تاريخ الميلاد إلى ٧٨٣ ثلاث وثمانين وسبعمائة .

<sup>(</sup>٥) الجواهر المضية ٣٦٦ ، والدرر الكامنة ٣ / ٨٤ ، وتاج التراجم ١٥٣ والنجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية ٣٦٦ ، وتاج التراجم ١٥٤ ، والدرر الكامنة ( ولم يحدد الأخيران يوم الوفاة ) والنجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٦ وبدائع الزهور ١ / ٥٣٣ ( ولم يذكر الأخيران اليوم والشهر الذي توفي فيهما ) .

<sup>(</sup>٧) الجواهر المضية ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٨) النجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٦ .

نشأ علاء الدين كما قلنا في بيئة علمية أكبت على الدراسات الإسلامية وكان لهذه النشأة الأثر الحميد في تكوينه حتى إن صاحب ( الجواهر المضية » استهل الحديث عنه بقوله : ( على بن عثمان الإمام ابن الإمام أخو الإمام ووالد الامامين » (۱) لقد كان أبوه فخر الدين عثمان ( ت ٧٣١هـ ) شارح الجامع الكبير قد انتهت إليه رياسة الحنفية بالديار المصرية ، وأخوه تاج الدين أحمد ( ت ٧٤٤ ) قد أفتى وصنف عدة كتب في الفقه وأصوله والفرائض والنحو والهيئة والمنطق ، وولداه عبد العزيز وجمال الدين وكان أولهما فقيها فاضلا ، درس بأماكن عدة وتوفى سنة ٤٤٩هـ في حياة أبيه ، والآخر وهو جمال الدين عبد الله ( ت ٧٦٩ ) ولى قضاء الديار المصرية (٢) خلفا لأبيه (٢) وكذلك كان ابن أخى علاء الدين وهو محمد بن أحمد من أجلاء علماء ذلك العصر (٤) .

#### مؤلفاته:

صنف علاء الدين طائفة من الكتب منتهجا طرقا ثلاثة هي : التأليف ، والاختصار لكتب ألفها غيره ، أو شرحها والتعليق عليها ، وقد عزى إليه :

- ۱ بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب ، وهو هذا
   الكتاب الذي نقدم له ، وسنعرض له .
- ۲- المنتخب في علوم الحديث ( ذكره تاج التراجم ١٥٣ ، وكشف الظنون
   ١٨٤٩ ، والنجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٧ ، والأعلام ٥ / ١٢٥ ، ومعجم المؤلفين ٧ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ٣٦٦ .

<sup>(</sup>۲) حسن المحاضرة ١ / ٤٦٩١ ، ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة ١ / ٤٧٠ وبدائع الزهور في وقائع الدهور ١ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضية ٣٦٦ .

- ۳- السعدية في أصول الفقه ، كشف الظنون ٩٩١ ، ومعجم المؤلفين ٧/
   ١٤٦ ، وذكر في تاج التراجم ١٥٣ ، والنجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٧ باسم
   و مقدمة في أصول الفقه » .
- ٤- المختلف والمؤتلف في مشتبه أسماء الرجال ( ذكره تاج التراجم ١٥٣ ،
   وكشف الظنون ١٦٣٧ ، والنجوم الزاهرة ١ / ٢٤٧ ، والأعلام ٥ /
   ١٢٥ وفيه : المؤتلف والمختلف ) .
- ٥- كتاب الضعفاء والمتروكين في رجال الحديث ( تاج التراجم ١٥٣ ،
   وكشف الظنون ١٠٨٧ ، والنجوم الزاهرة ١ / ٢٤٧ ، والأعلام ٥ /
   ١٠٢٥ ) .
- 7- الجوهر النقى فى الرد على البيهقى ( تاج التراجم ١٥٣ ، والدرر الكامنة ٣ / ٨٤ والأعلام ٥ / ١٢٥ ، وبروكلمان ٢ / ٦٨ ، وكشف الظنون ١٠٠٧ وسماه فى صفحة ٧٣٦ ( الدر النقى ) وهو كذلك بهذا الاسم فى النجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٧ . وفى الجواهر المضية ٣٦٦ : ( ووضع على الكتاب الكبير للبيهقى كتابا نفيسا نحوا من مجلدين ) وذكره صاحب حسن المحاضرة ١ / ٤٦٩ باسم ( الرد على البيهقى ) وقد طبع هذا الكتاب مع السنن الكبرى فى مطبعة دائرة المعارف فى حيدر آباد الدكن ١٣١٦ .
- 9-V : ثلاثة كتب حول كتاب ( الهداية في الفروع ) لشيخ الإسلام برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ٥٩٣ ، وهو شرح على متن له سماه ، ( بداية المبتدى ) (كشف الظنون ٢٠٣٥ ) . فقد اختصره ، وشرحه ، وخرَّج أحاديثه ، في ثلاثة كتب ، هي :
- أ- الكفاية في مختصر الهداية ( ذكر في الجواهر المضية ٣٦٦ ، والدرر

الكامنة ٣ / ٨٤ ، وتاج التراجم ١٥٤ ، وكشف الظنون ٢٠٣٥ ، ويقول وحسن المحاضرة ١ / ٤٦٩ ، والنجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٧ ) ويقول تلميذه عبد القادر بن محمد صاحب الجواهر المضية : و ولما حملت له – رحمه الله – كتابى الذى وضعته على أحاديث الهداية ، وكنت سميته ( الكفاية في معرفة أحاديث الهداية ) فقال مداعبا لى : سرقت هذا الاسم منى ، فإنى سميت مختصرى للهداية بالكفاية ، وذكرت في أول الخطبة : الحمد لله المتكفل بالكفاية ، فغير هذا الاسم ، قلت : يا سيدى : ما يسميه إلا أنت ، فسمى كتابى ( العناية في معرفة أحاديث الهداية ) » .

ب- شرح الهداية ( ولم يكمله ) ( تاج التراجم ١٥٤هـ ، والجواهر المضية ٣٦٦ ، وكشف الظنون ٢٠٣٥ ويذكر الأخيران أن ابنه جمال الدين أكمله ) .

جـ تخريج أحاديث الهداية ( الدرر الكامنة ٣ / ٨٤ ، ويذكره صاحب كشف الظنون ٢٠٣٥ باسم ( الكفاية في معرفة أحاديث الهداية ) وأنه : ( في مجلدين ) لكن اسم ( الكفاية ) أطلقه على ( مختصر الهداية ) كما وضّح ذلك تلميذه صاحب الجواهر المضية وذكرناه عند الحديث عن ذلك الكتاب .

۱۰ - مختصر علوم الحديث لابن الصلاح ( الجواهر المضية ٣٦٦ ، والدرر الكامنة ٣ / ٨٤ ، وتاج التراجم ١٥٣ ، وكشف الظنون ١١٦١ ، الكامنة ٣ / ٨٤ ) وابن الصلاح هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المتوفى سنة ٦٤٣ ( كشف الظنون ١١٦١ ) .

- ۱۱ مختصر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين ، للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى ( الدرر الكامنة ٣ / ٨٤ ، وتاج التراجم ١٥٣ ، وكشف الظنون ١٦١٤ ، والنجوم الزاهرة ١٠ / ٢٤٧ ) .
- ۱۲ -- مختصر كتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٤ ( كشف الظنون ٤٧٣) .
  - ۱۳ مختصر رسالة القشيرى ( النجوم الزاهرة ۱۰ / ۲٤٧ ) .

وننتقل بعد هذا للحديث عن :

( بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب ) وهكذا ذكره المؤلف في مقدمته للكتاب وورد ذكره في تاج التراجم ( ١٥٤ ) وكشف الظنون ١٢٠٨ وسماه ( بهجة الأريب لما في الكتاب العزيز من الغريب ) والدرر الكامنة مع اختصاره إلى ( غريب القرآن ) ( ٣ / ٨٤ ) والأعلام ( ٥ / ١٢٥ ) ومعجم المؤلفين ( ٧ / ١٤٥ ) .

#### مخطوطات الكتاب:

يذكر بروكلمان ٢ ( الملحق ٤ / ٦٨ أن لهذا الكتاب نسختين مخطوطتين إحداهما بدار الكتب المصرية ، والأخرى في المكتبة الآصفية تحت رقم ( ١ / ٥٣٢ / ١٤٤ ) ولم أستطع الحصول على النسخة الأخيرة ، فاكتفيت بنسخة دار الكتب ، وهي نسخة كاملة ليس بها سقط أو خلل ، وشجعني على الاكتفاء بها أن المؤلف اعتمد في تأليفه على أربعة كتب لم يتعدها ، ومن حسن الحظ أنها كلها ما :الت موجودة ، وسنعرض لها .

#### وصف الخطوط:

تحمل هذه النسخة في دار الكتب رقم ٥٤٩ تفسير ، وتقع في ٤٩ ورقة كتبت بخط النسخ إلا أن الناسخ زاد من حجم الخط ابتداءً من الورقة الثانية والعشرين ، فقد اشتملت الصفحة في النصف الأول على تسعة وعشرين سطرا في كل سطر نحو ١١ كلمة .

أما النصف الآخر فقد اختلف عدد الأسطر من صفحة إلى أخرى ، ففى كل منها نحو ١٩ تسع كلمات . وقد ضبط الناسخ معظم كلماتها معتمدا فى نقله وضبطه على نسخة المؤلف .

#### منهجه في التأليف:

اعتمد المؤلف في تأليف كتابه على أربعة كتب نص عليها في مقدمته في مقدمته فيقول : ( ألفته من غريب . أبي بكر العُزيزي ، وأبي محمد ابن قتيبة ، وأبي عُبيد الهَروي ، وتفسير جار الله الزمخشري ) .

۱- أما العُزيْزى فهو محمد بن عُزيْز أبو بكر السجستانى العُزيْزى المتوفى سنة ١٣٣٠هـ وهو أديب مفسر ، واسم كتابه « نزهة القلوب » قال عنه السيوطى : « يقال : إنه صنفه فى خمس عشرة سنة وكان يقرؤه على شيخه ابن الأنبارى » (۱) واختلف فى اسم أبيه : أهو بالزاى أم بالراء ؟ وقد فصل الكلام فى هذا صاحب تاج العروس فى مادة (عزز) (۲) .

وهذا الكتاب يجمع في ترتيبه للكلمات القرآنية بين الترتيب الهجائي وترتيب هذه الكلمات في المصحف . إنه يرتب الكلمات ترتيبا هجائيا ولكن وفق شكل الكلمة الخارجي غير عابىء بجذرها ، فكلمة ( مشرقين ) مثلا يضعها في باب

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : معجم المؤلفين ١٠ / ٢٩٣ ، ومعجم المفسرين ٢ / ٧٤٥ وما أورداه من مراجع .

الميم وليس في باب الشين لكون جذرها (شرق) ، ويقسم كل حرف إلى ثلاثة أبواب : مفتوح ومضموم ومكسور ، يبدأ بالحرف المفتوح ، ثم المضموم ، ثم المكسور ، ففي باب الميم المفتوحة يضع ( متاب ) ويضع ( متوسمين ) في باب الميم المفتوحة يضع المكسورة . ثم يرتب كل صنف ( المفتوح والمضموم والمكسور ) وفق ترتيبه في المصحف .

٢- وأما ابن قتيبة المتوفى سنة ٢٦٦ فهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، كان من علماء اللغة والنحو والحديث والأخبار . سكن بغداد وولى قضاء الدينور ، ثم توفى ببغداد سنة ٢٧٦هـ . ومن مؤلفاته : تفسير غريب القرآن ، وهو مرتب وفق ترتيب المصحف ، وجامع النحو ، وطبقات الشعراء ، والخيل (١) .

٣- أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى المتوفى ٤٠١ وهو أديب ، قرأ على أبى سليمان الخطابى وأبى منصور الأزهرى (٢) واسم مصنفه ( كتاب الغريبين ) أى غريب القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف . يبدأ المادة بغريب القرآن ثم يثنى بغريب الحديث . وقد رتبه ترتيبا هجائيا ، ويشرح المؤلف ذلك في المقدمة فيقول : ( وهو موضوع على نسق الحروف المعجمة نبدأ بالهمزة فُنفيض بها على سائر الحروف حرفا حرفا ونعمل لكل حرف بابا ونفتتح كل باب بالحرف الذى يكون آخره الهمزة ثم الباء ثم التاء إلى آخر الحروف إلا أن لا نجده فنتعداه إلى ما نخده إلى أن ننتهى بالحروف كلها إلى آخرها ) (٣) .

٤- محمود بن عمر الزمخشرى جار الله ( ت ٥٣٨هـ ) كان أديبا لغويا نحويا مفسرا محدثا وكان معتزليا حنفيا ولد بزمخشر من قرى خوارزم وإليها نسب ثم رحل إلى عدة أماكن وسمى جار الله لمجاورته بمكة زمنا . من مؤلفاته الكشاف

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في بنية الوعاة ٢ / ٦٧ ، ومعجم المؤلفين ٦ / ١٥٠ وما ذكره من مراجع .

۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۱۲۱۱ ، بعنية الوعاة ١ / ۲۷۱ .

۲ / ۱ الغريبين ۱ / ۲ .

عن حقائق التنزيل وهو تفسير للقرآن الكريم ، وكان أحد أعمدة مؤلف هذا الكتاب ، ومن كتبه الأخرى : الفائق في غريب الحديث ، وأساس البلاغة ، والمفصل في النحو (١) .

والمصنف في اعتماده على هذه الكتب الأربعة شأنه شأن معاصره جمال الدين محمد بن مكرم ابن منطور (ت ٨١١هـ) مؤلف المعجم اللغوى الشهير ولسان العرب ولقد اعتمد هذا الأخير على خمسة كتب هي : الصحاح للجوهري (نحو ٤٠٠هـ) وتهذيب اللغة للأزهري (ت ٣٧٠هـ) والمحكم لابن سيده (ت ٨٥٨هـ) وحواشي ابن بري (ت ٨٥٢هـ) على الصحاح المسمى و التنبيه والإيضاح والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت ٢٠٦هـ).

والفرق بين الكتابين أن صاحب اللسان استوعب ما في الكتب الخمسة التي اعتمد عليها مع حذف المكرر وإن كانت له فلتات في التكرار لطول بعض المواد . أما صاحبنا علاء الدين فلم يستوعب ما في هذه الكتب ، لكن اختار منها ، على أن جل اعتماده كان على ابن عزيز ، بل إنه سار على نهجه في عرض كثير من الكلمات القرآنية فيستهل غالبا بقراءة أبي عمرو دون أن ينص عليها ، من ذلك : ﴿ موجنون ﴾ (١٠ [التوبة : ٢٠١] و ﴿ بادىء الرأى ﴾ (١٠ [هود : ٢٧] و ﴿ حمنة ﴾ (١٠ [الكهف : ٢٨] .

ونلاحظ أن المؤلف لا يلتزم بحرفية النقل عمن سبقه ، بل كثيرا ما يتصرف في ألفاظه بحيث لا يبعد عن المعنى المراد (٥٠) .

<sup>(</sup>١) بنية الوعاة ٢ / ٢٨٠ ، ومعجم المؤلفين ١٢ / ١٨٦ ، ١٨٧ وما ذكره من مراجع .

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة القلوب ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر نزهة القلوب ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر نزهة القلوب ٧٦ .

 <sup>(</sup>٥) فغى نزهة القلوب ٤٢ : ﴿ يادىء الرأى ﴾ مهموز أى أول الرأى ، و ﴿ يادى الرأى ﴾ غير مهموز ، أى
 و ظاهر الرأى ٤ وفي بهجة الأربب وهو هذا الكتاب : ﴿ يادىء الرأى : أوله ، وبلا همز ظاهره ﴾ .

#### منهج المؤلف في عرض الكلمات القرآنية :

لم يلتزم المؤلف بمنهج موحد في عرض الكلمة القرآنية موضع التفسير ، فنراه :

١- في معظم الأحيان يعرض الكلمة القرآنية كما في المصحف الشائع في المشرق العربي الذي راعي قراءة حفص عن عاصم . وإن كان في كثير من المواضع لا يلتزم بضبطها وفق هذا المصحف ، وبمقارنة كل كلمة خالف فيها هذا المصحف لاحظت أنه يلتزم في الغالب قراءة أبي عمرو أحد السبعة والتي توافق في معظم المواضع قراءة حفص عن عاصم . ويتضح هذا جليا في تعليقاتي على القراءات . وقد وضعت كل القراءات التي ذكرها أو أشار إليها بين قوسين قرآنيين هكذا ﴿ ﴾ .

٢ - عدم التقيد بالكلمة القرآنية ، وعدم التقيد درجات وأنواع :

أ- فقد تكون الكلمة في المصحف اسما معرفا بأل فينكره ، وذلك مثل : ﴿ الذكرى ﴾ [الأنعام : ٢٨] و﴿ الصور ﴾ [الأنعام : ٢٧] و﴿ الرجفة ﴾ [الأنعام : ٢٨] و﴿ الحوایا ﴾ [الأنعام : ٢٤٦] و ﴿ المجرمین ﴾ [الأعراف : ٤] فقد كتبها المؤلف على النحو التالى : ذكرى ، صور ، رجفة ، حوایا ، مجرمین .

ب- وشبيه بالنوع السابق الألفاظ المركبة أى الفعل أو الاسم المسبوق بحرف أحادى مثل : ﴿ فحاق ﴾ [الأنعام : ١١٣] و ﴿ لتَصْغَى ﴾ [الأنعام : ١١٣] و ﴿ للسيارة ﴾ [المائدة : ٢٩] فقد كتب المؤلف هذه الألفاظ على النحو التالى : حاق ، تصغى ، معجزين ، السيارة .

وكذلك الألفاظ المركبة بإلحاق ضمير أو أكثر بآخرها مثل ﴿ اهبطوا ﴾ [البقرة : ٣٦] . و ﴿ صَدُقاتِهِن ﴾ [النساء : ٤] ، فقد كتبها المؤلف : اهبط ، صدقات .

جـ − تعريف النكرة وذلك بتصديرها بأل مثل : ﴿ بَحِيرَة ﴾ [المائدة : ١٠٣]

و ﴿ سائبة ﴾ [المائدة : ١٠٣] ، و ﴿ عفريت من الجن ﴾ [النمل : ٣٩] ، فقد كتبها المؤلف : البحيرة ، السائبة ، العفريت من الجن .

د — قد يرد الاسم في القرآن جمعا فيذكر مفرده مثل : ﴿ مبلسون ﴾ [الأنعام : ٤٤] . و ﴿ المدحضين ﴾ [الصافات : ١٤١] و ﴿ مُقْمَحون ﴾ [يس : ١٨] فقد ذكرها : مبلس ، مدحض ، المقمح .

هـ - قد يذكر المصدر والوارد في القرآن الفعل ، وذلك مثل ﴿ فَتَبَسُّم ﴾ [النمل: ١٩] فشرح التبسم .

وكل هذه الكلمات التى لم يراع المؤلف فى ذكرها النص المصحفى لم أضعها بين قوسين قرآنيين سوى الكلمات التى وردت فى القرآن مركبة مع سابق عليها ، مثل ﴿ للسيارة ﴾ التى كتبت و السيارة › .

فأمثال هذه وضعتها بين قوسين قرآنيين على اعتبار أن ذكرها بهذه الصورة ليس فيه خروج على النص المصحفى .

أما الكلمة المعرفة بأل ونكرها المؤلف فلم أضعها بين قوسين قرآنيين .

ضبط أواخر الكلمات القرآنية والمفسّرة لها:

الكلمات المفسَّرة - كما قلنا - صنفان : صنف راعى المؤلف في عرضه النص القرآني ، والآخر تصرف فيه .

الأول :- بالنسبة لما تصرف فيه عامله على أنه كلام مستأنف ، فالاسم والفعل المضارع مرفوعان ، وكذلك عامل تفسير هذه الكلمات . ومن أمثلة ذلك : و ند ونديد : مثل ) والنص القرآني ﴿ أندادا ﴾ [البقرة : ٢٢] ، و • الوَقُودُ ، بالفتح : الحطب ) والنص القرآني ﴿ وقودُها ﴾ [البقرة : ٢٤] ، و • ينبوع : عين تنبع ) والنص القرآني ﴿ ينبوعا ﴾ [الإسراء : ٩٠] ، • والجلاليب : الملاحِف ، جمع جلباب ) والنص القرآني ﴿ جلابيبهن ﴾ [الأحزاب : ٥٩] .

الثانى :- والصنف الآخر : وهو الذى حافظ فيه المؤلف على النص القرآنى فكان له منه موقفان :

أحدهما : مراعاة الضبط المصحفى ، وهو نهجه السائد . وبالنسبة لتفسير هذه الكلمات سلك مسلكين : .

١ - مراعاة ضبط آخر الكلمة المفسّرة : وكانت هذه هي السمة الغالبة عليه ، وفيما يلي أمثلة لهذا الضرب : ( ﴿ يُعَقَّبُ ﴾ [النمل : ١٠] : يرجع ، وقيل : يَلْتَفِتُ ﴾ فقد جزم الفعلين المفسّر والمفسّر ، و ( ﴿ شيعًا ﴾ [القصص : ٤] أصنافا في الخدمة ، و ( ﴿ لَذَةٍ ﴾ [الصافات : ٤٦] لذيذة » .

٢ - ضبط التفسير بالرفع على الرغم من أن المفسر غير مرفوع وذلك مثل:
 و ﴿ صبّب ﴾ [البقرة: ١٩]: مطر ٥ و « ﴿ مَدَيْنَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]: أرض ٥
 و ﴿ فَالْجَارِيَاتَ ﴾ [الذاريات: ٣]: السُّفنُ ٥ وفي مثل هذه الحالة آثرت إهمال آخر الكلمة المفسّرة ، إذا كانت علامة الإعراب حركة أو سكون.

هذا وإن صنيع المؤلف لا مأخذ عليه فيه فله سنده ، فضبط الكلمة المفسرة بالرفع لكلمة غير مرفوعة له ما يبرره ، وذلك :

أ- بأن الكلمة المفسَّرة وهي القرآنية معربة مبتدأ على الحكاية ، والمفسَّرة لها الخبر .

ب- أن نعد التفسير خبرا لمبتدأ محذوف تقديره ضمير الغيبة .

والموقف الآخر: أن يغير ضبط آخر الكلمة القرآنية لتكون مرفوعة وليس لهذا التغيير مسوغ من قراءة قرآنية ، مثال ذلك ( المراضع ) فقد ضبطت العين بالضمة وكان الأجدر بالمؤلف أن يضبطها بالفتحة كما ضبطت بالمصحف في قوله تعالى : ﴿ وحرمنا عليه المراضع ﴾ [القصص : ١٢] ومثلها أيضا ﴾ ﴿ كريم ﴾ [الشعراء : ٧] فقد ضبطت بضم الميم وكذلك ضبط تفسيرها ( حسن ) بضم

النون . وفي هذه الحالة أضبط الكلمة القرآنية وفق ضبطها في المصحف ولا أضبط تفسيرها .

#### توضيح لغير المذكور :

وهناك نقطة تتصل بنهج المؤلف في شرح الغريب وهي أنه قد يوضح لفظا لم يذكره مع النص موضع التفسير ، وذلك مثل ﴿ ولات حين ﴾ [ص: ٣] . فقد كان تفسيره : ٥ وليس حين فرار . . . ) وكلمة ( فرار ) هي تفسير لقوله : ﴿ مناص ﴾ الواردة في القرآن بعد ﴿ حين ﴾ وهذه الكلمات التي لم يذكرها ثم فسرها — وهي معدودة — حرصت على أن أسجلها وأضعها بين معقوفتين [ ] دون الإشارة إليها .

#### منهجي في التحقيق:

اتبعت في التحقيق المنهج الذي استقر عليه علماء التحقيق بكتابة المخطوط بالرسم الإملائي الشائع الآن ومراعاة علامات الترقيم التي تعين على تقسيم الكلام إلى جمل تفيد في فهم المعنى المراد بسهولة ويسر . ومحاولة إخراجه بحيث يصل الباحث إلى بغيته في أقصر وقت . فجعلت تفسير كل كلمة قرآنية أو أكثر أوردها المؤلف ومعها تفسيرها في بداية سطر جديد ، وأعطيت كل نص مفسر رقما مسلسلا داخل السورة ، ووضعت رقم الآية في السورة أمام المفسر ، وجعلت النص القرآني المفسر إذا كان المؤلف قد حافظ عليه كما هو بالمصحف بين قوسين قرآنيين . أما ما تصرف فيه فاكتفيت بوضع رقم الآية أمامه دون وضعه بين القوسين ، وقد وضحت هذه النقطة بالتفصيل عند الحديث عن منهج المؤلف .

وإذا كان المخطوط قد حرص على الضبط فلم أهمله بدورى وإن كنت قد تدخلت في ضبط أخر اللفظة القرآنية وتفسيرها ، كما بينت ذلك من قبل . على أننى كنت أقف في موضع المتشكك من ضبط بعض الكلمات وخاصة ما يتصل بأول الكلمة أو وسطها فكان الحكم الرجوع إلى المعجمات اللغوية كاللسان والتاج ، بل إن هناك من الألفاظ ما أهمل المؤلف ضبطها ، ورأيت أهمية تشكيلها فاستعنت بهذه المعجمات .

كما زودت الكتاب بفهارس أحدها للأحاديث ، والثاني للشواهد الشعرية والثالث للأعلام المترجم لهم والرابع للمراجع والأخير عام خاص بالسور .

ومنهج التحقيق اقتضائى تخريج الآيات القرآنية التى استشهد بها المؤلف فى غير ترتيبها ، ، والأحاديث والأمثال والشعر ، ولاهتمام هذا الكتاب بالقراءات القرآنية ومنها الشاذ وإن لم يعزها إلى قرائها حرصت على تخريجها ونسبتها إلى قرائها .

هذا والمنهج العلمى كان يتطلب منى أن أرد كل تفسير للغريب من الكلمات القرآنية لأحد المراجع الأربعة التى أخذ عنها المؤلف . ولكننى لم أر إثقال الهوامش بكثرة التعليقات خاصة وأن المؤلف لم يكن يلتزم بنصوص هذه الكتب بل كان يتدخل فى نصوص الكتب التى نقل عنها تقديما وتأخيرا واختصارا وزيادة فاكتفيت بأن عرضت نص هذا الكتاب على هذه الكتب كى أطمئن على سلامة النص وذلك عدا كتاب أبى عبيد الذى لم أطلع إلا على جزئه الأول الذى طبع .

#### وبعد :

فإننى آمل أن أكون بتحقيقى هذا الكتاب قد أسهمت بقطرة من محيط فى خدمة كتاب الله المجيد ، وأسأله - جل شأنه - أن يجعله نعم المعين لمعرفة معانى كتابه العزيز ، وأدعوه - سبحانه - أن يغفر لى زلاتى ويحط من سيئاتى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المحقق

السُخُرَةِ بِأُن يُصْطَهَدَ وَيُكُلُّفُ عُرَكُم لِلهِ أَجْرِ الْعُسَآدِينَ الْحُسْنَ الْمُسْتَا وَمِن

سوره الإستى المستقر المستقرين المستديد المنطقة المرات المستقرين ا الرَّحْرَةُ الْإِفْكُ إِنْسُوا ُ الْكَذِبِ كِنْهُ وَكُبُّرُهُ مُغِظَّرَ وَوَبِ أَمَالِكُسُومَضِ وَلَا الدَّعْبَرِمِنُ الاسْتُبَاوِ وَ مِالصَّمِ اللَّهِ السِّنِّ الْسَنَّانَ الْفَكْبُرُ وَتُحْصَمُ مَلَفُونَهُ لَغُنِالُونَهُ وَ فَنْ يَا يَلْفُونَهُ مِنَ الْوَلِقَ السِّمَ لَا اللِّسَانِ مِالْكَذِبِ وَكِي طَهَرَيَا مِلْكِيْلِفِ وَ مِصْبَاحٌ سِرَاحٌ لَا ذَيْ مُصِيٌّ تَعْفِلٌ مَنْ بِهِ مِنْ مِهِ مِنْ مِهِ مِنْ مِهِ مِنْ مِهِ مِنْ مِهِ مِن الله وَ لَكِنَهُ مِنْقُلُ اللَّهِ الْكَالِمُ الْكَالِمُ وَالْكِهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ال اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَكُورٌ وَكُورٌ إِنْ الْمُنْ مِنْ فِعِيدًا لَا مِنْ اللَّهُ اللّ لِاَ يُعِبِّ إِنَّا الِكُلْمِ أَنْ نُتَعَ مِنْ يُجُورُ وَاذِهُ بَيْرُفَتُحُ ابْرُهِيمْ وَفِيبِ لَنُعَظِّمُ وَلِي فَعُ أَنَّذُ رَاهَا مُلْفِيهِم رُّمَّةُ مَا مَنْ مَا الْمُنْ النَّالُو بُ وَنِيْ صِرُّ الْمُنْسِيِّ إِنْ سَرَا إِنْ مِنَا رِالْمُنَدُّ مِنْ صَوْرُ الْمُنْسِ لِصَيْلِ النِي النَّالُو بُ وَنِيْ صِرْا لَا يُسِيِّا إِنْ سَرَا إِنْ مِنَا رِالْمُنَدُّ مِنْ صَوْرُ الْمُنْسِ لِصَيْلِ الْمَ رُّنُونَ فَ عَنْرِي وَأَلْاكُ مِنَا رِ أَمْتُهُ أَوْكُ لَ النَّيْ رِوَانْخِيرُ فَ جَمْعُ ٱلْعَاجِ النِي لَهُ أَنْوَاعَ " لَكُتْرُوْ بِيغَانَ وَقِيعَانُ الْبُوعُبُيُرَهُ فِيعَانُ أَيْلُوعُبُيُرَهُ فِيعَانُ فَيَاجَ كَيْجِ مَتَسُو تَرَا يَحْبُو لَاصْنَامًا بَعُصَدُهُ فَوْقَ بَعْضِ الْوَدُقُ الْمُنْظَوْ خِيلًا لَهُ وَخَ نْهُ سَنَا صَوْ مُن عَن مُنْقَادِ بنُ خَاصِعِينَ مِنْ اللَّاكَ ئى عن رائِت للائدا أَوُ فَائِتِ مِنْ الْوُ فَائِتِ مِنْ الْوُ فَائِلَ الْعَوْرُوا الْغُواعِدُ الْعَجَائِرُ جَمَعُ فَأَعِيدٍ عَن رَائِعَ مِن الْعَبْ الْعَلَى الْعَدُونِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هُ ﴿ وَالَّهِ فَالِّهِ لِلنُّولَةُ وَيَّاحِمًا مُّلِعَدَا لَوْبَ صَمَّ قُاحِيلَة وفَدل صَرَّفًا للعَداب عَنهُ يَحِيرُ المحِيْر داحُوا مَّا يُحِبُّ مَّا نَكُلُ مُنَا عَهُدُهُ مَا هُدُهُ أَمُّنتُولُ المثلُ النُّهُ إِدِيثُو يُحرَكُونُ وَطَلَعَتْ نَبِطُ النفيل وكائمس ولايئوي في ظل مغيلاً من النا يلا الاستكنان لصف النبطار وفيللغسب منتصف النها ذبنؤ مزالغتيمة ويخبن التابله وفك فثريخ من لامرنبقيل على الحنكة نبط واعل النّار بنبط مبحه زُامَنُوْ وكُلّا لاسْمِعُو نَهُ وَمَا حَعَلُو فَكَا لَحِيْ اللَّهُ اللّ وكل ككته لمرتظه مرتالظلم الغيالطلوع الشهرساكنا والنا لإستَّسْرَ مَعَدُ سُسِبًا مَا رَاحَتُ لِلْ أَمْنَ لِهَا وَأَصْلَ السَّنْتُ المَهَ وَلُسُرُّا منسَنْ وَنُ سُهِ طَهُو رًا نَظِمْ النَّطْ عَلَى مُنْ نُوصَّا اللهُ وَاعْلَسُكُمْ اناسى جرئوانسى ككريسى وكزاسى وهو واحد الانسكروم وأوم وعوزة تدحر إنسان واصله انابين كسراجين فجذ فبتالنون وغوصن الساتسرج البحكة بن خلتي ببنها دمرُجُنها خلِينها نوع وقبل خَلَطُهُ) فَوُلَانُ اعْذُ بِ العُنْ وَبِهَ أَجُاجُ أَشَدُ الْمَا مُلُوحَةُ ونُسِل كُنَا لَظُهِ مَهُ وَادَةُ أَبُو زُخُاحًا جِزًا مِنْ لِلْهِ الْحَالَةُ لَسُهُا فَوَالِكُ النَبُ وصِهْرٌ افرا بَهُ النَكَاجِ خِلْغَةٌ آوَ أَوَهُ مَذَاجَأُهُ لَا كَانَكُمْ بمعمالوابع والعندين من

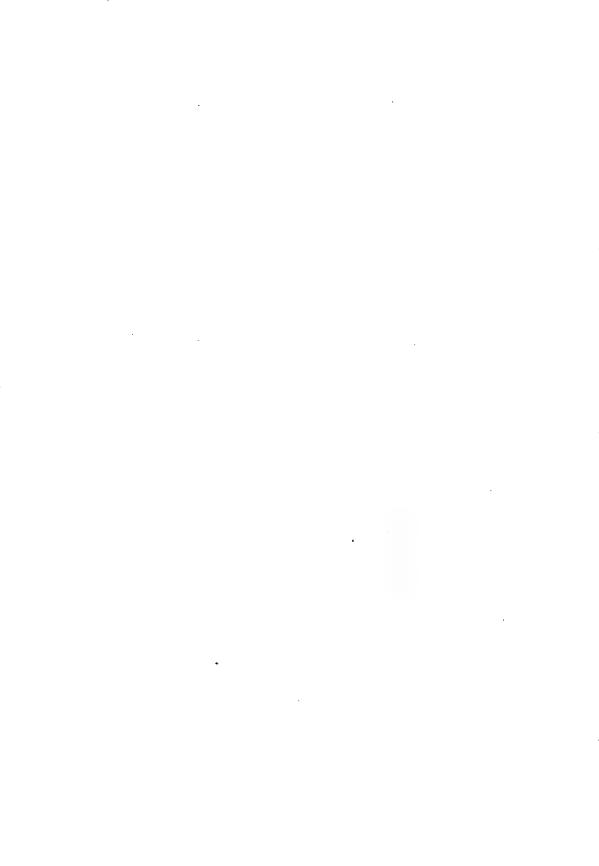

# بِشَرِلْنِهُ الْحَرِّلِ فَيْنَ

صلَّى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصَعْبه وسلم . الحمدُ لله الذى أنزل على عبده الكتابَ ليُنذِر الطاغين وبيلَ العذاب ، ويُبشَّر الطائعين بجزيل الثواب ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالصواب المنعوت بالصفات العجاب المبعوث رحمة من الملك الوهاب صلى الله عليه ، وعلى آله وسائر الأصحاب صلاة دائمة باقية إلى يوم المآب ، أما بعد :

فإن الله تعالى جعل القرآن الكريم تذكرة للعقلاء وتبصرة لتكون ألبابهم فى معانيه متفكره ، ولأسراره متدبره ، فاشتغل الناس بتلاوة ألفاظه وغفلوا عن المقصود الأعظم ، وهو فَهْم مقاصده وأغراضه . فلو سألت عن غريبة من غرائبه لوجدت أكثر هم لها جاهلا ، وعن تدبر معناها ذاهلا ، فحملنى ذلك على أن جمعت فى غريب القرآن كتابا عربياً مسلكه ، قريبا مدركه ، صغيرا حَجْمه ، غزيراً علمه . يبهيج الخاطر ويروق الناظر . ألفته من غريب أبى بكر العُزيزي ، وأبى محمد بن يبهيج الخاطر ويروق الناظر . ألفته من غريب أبى بكر العُزيزي ، وأبى محمد بن قتيبة ، وأبى عبيد الهروي ، وتفسير جار الله الزمخشري ، وسَميّته و بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب ، ورأيت ترتيبه على السور مقللاً في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب ، ورأيت ترتيبه على السور مقللاً خواص أحبابه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

#### [ البسملة ]

﴿ بسم الله ﴾ : أي أَبدأُ ، أو بدأتُ .

﴿ الرحمن ﴾ : ذو الرحمة ، ولا يوصَف به إلا الله تعالى .

و﴿ الرحيم ﴾ : عظيمها .

### سورة الفاتحة (١)

١ - حَمَّد الله [٢] : الثناء عليه بصفاته ، وشكره : الثناء عليه بنعمه . وقد يوضع الحمد موضعة ولا ينعكس .

٢ - الرَّبِّ [٢] : المالك ولا يُطْلَق على غير الله إلا مُضافاً كرَبِّ الدَّارِ .

٣- ﴿ العالَمِين ﴾ [٢] : أصناف الخُلُّق ، كل صنْفِ عالَمُ .

٤ - ﴿ الدِّينَ ﴾ [13] : الجزاء ، ومنه ﴿ كما تَدِينُ تدانُ ، (٢) والدِّين : الحساَبُ ، وما يُتَدِّينُ به من إسلام وغيره ، والطَّاعةُ ، والعادَّةُ ، والسُّلطانُ .

٥- ﴿ اهدنا ﴾ [٦] : أرشدنا .

٣- ﴿ الصُّراطَ ﴾ [٦] : الطريق .

٧- ﴿ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [٦] : الواضح : أي الإسلام .

٨- ﴿ الْمُغَضُوبِ عليهم ﴾ [٧] : اليهود .

٩ – والضاّلُون [٧] : النصارَى .

آمين : أى اللهم اسْتَجِبْ لنا . وقيل : مِنْ أسمائه تعالى : أى يا الله . ويجوز مدّه ، ويُختار قَصْرهْ .

(٢) تفسير غريب القرآن لابن قيية ٣٨، ومجمع الأمثال ٢ / ١٨٤ ( رقم ٣٠٩٣ ) .

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف هذا العنوان بعد شرحه مفردات البسملة يعنى أنه لا يحسبها من آيات سورة الفائحة ، وهو مذهب من لا يعدونها أية من الفائحة ولا من غيرها من السور وهم قراء المدينة والبصرة والشام . وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومن تبعه . أما قراء الكوفة ومكة فيعدونها أية من الفائحة ومن كل السور وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه ( الكشاف ١/١) .

## سورة البقرة

١- الحُرُوف التي في أوائل السُّور قِيل : أَسْماء لَها ، وقيل أقسم تعالى بها لشرفها لبناء كتبه وأسمائه الحُسْني منها ، وقيل : من صفاته تعالى كقول ابن عباس رضى الله عنهما [ في كهيعص ] (١) : الكاف من كافي ، والهاء من هادٍ ، والياء من حكيم ، والعين من عليم ، والصاد من صادِق .

٧- ﴿ رَبُّبِ ﴾ [٢] : شك .

٣- ﴿ يَوْمِنُونُ بِالغَيْبِ ﴾ [٣] : يَصدُّقون بأخباره تعالى عن الجنة والنار والحساب ونَحُوها .

٤- ﴿ يُقيمونَ الصَّلاة ﴾ [٣] : يأتون بها كما فُرضتْ . وقام بكذا وأقامه : فَعَلَه بحقوقه ، وقيل : يُديمونها لوقتها . وقامتِ السُّوق وَأُقِيمت : أُديمت ، قال الشاعر [٢/أ] :

أَقَامَتُ غَزَالَةُ سُوقَ الضَّرابِ لأَهلِ العِراقيَّنِ حَوْلا قَمِيطاً (٢)

٥- ﴿ يُنْفِقُونَ ﴾ [٣] : يَتَصَدَّقُونَ ، وأصلُه يُذهِبون .

٦ والإيقان [٤] : إتقان العلم بانتفاء الشك عنه .

٧- الفلاح [٥] : البقاء والظّفر ، والمّفْلِح : الفائز بالبقاء في النّعيم ، ثم قيل لكل ذي عَقل .

٨- كَفَرَ [٧] : غَطَى الحق أو نعمة الله . واللّيلُ كافر لستره كل شيء ، ومنه : ﴿ أَعْجَبَ الكُفَّارَ ﴾ (١) أى الزّرّاع ؛ لتَغْطِيتهم البَذرَ إذا أَلْقَوْه .

 <sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السيان من نزهة القلوب للسجستاني ٣ والنص فيه ، و كهيعص € الآية الأولى من سورة مريم

<sup>(</sup>٢) عزى في المنجد ٧٥ والجمهرة ١٠٤/٣ واللسان والتاج ( قمط ) إلى أيْمن بن خريم يذكر غزالة الحرورية .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : الآية ٢٠ .

- ٩ أَلْلَرَ [٦] : أَعْلَمَ بِمَا يُحْذَر منه ، فكل مُنْذِرِ مُعْلُمٌ ولا يُعْكَسُ .
  - ١٠ خَتُم [٧] : طَبعَ .
  - ١١ ﴿ غَشَاوَةً ﴾ [٧] : غطاء ، ومنه : غاشية السَّرج .

١٢ – الحَدُع [٩] : إظهار غَير ما في النفس وهو منهم بالمكر . ومنه تعالى بإظهار النعمة وستر عذاب الآخرة .

وقبل : الخَدُّع : الفساد ، قال الشاعر :

## \* طَيُّبُ الرِّيقِ إذا الرِّيقُ خَدَعٌ \* (١)

أَى يُفسدون ما يُظْهِرون بما يُضْمِرون ، كما أَفْسَد تعالى نِعَمهَم بعذاب الآخرة .

١٣ - ﴿ يَشْعُرُونَ ﴾ [٩] : يعلمون .

١٤ - ﴿ مَوَضٌ ﴾ [١٠] : شَـكُ . وقيل : أصله الفُتـور في القلب عن الحق ، وفي البدَن في الأعضاء ، وفي العين في النَظر .

١٥ - ﴿ أَلِيمٌ ﴾ [١٠] : مُؤْلم .

السُّفيه [١٣] : الجاهل ، وأُطلق على اليهدود في : ﴿ سَيَقُولُ السُّفهاء مُوالكم ﴾ (٢) . السُّفهاء أموالكم ﴾ (٢) .

١٧ - شيطان [١٤] : من شَطَنَ ، أى بَعُد ، ومنه : نَوَى شَطُونٌ ، قال أُميَّة بن أبي الصَّلْت في سُليمانَ عليه السَّلامُ :

 <sup>(</sup>١) نزهة القلوب ٢٢٥ ، وتهذيب اللغة ١ / ١٥٩ ، وهو عَجْز بيت صدره كما في اللسان ( خدع ) :
 \* أُبيَّضُ اللَّون لذيذُ طُعْمُه \*

معزوا إلى سويد بن أبى كاهل اليشكرى ، وهُو من قصيدة له فى المُفضَّليات ٣٨٢ وفيَّها الألفاظ : ﴿ أَبِيضَ ﴾ ، و ﴿ لَذَيْدَ ﴾ و ﴿ طَيْبِ ﴾ منصوبة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٥ .

أيُّما شاطن عصاهُ عَكاهُ مَ ثُم يُلْقَى في السُّجْن والْأَغْلال (١)

۱۸ - ﴿ مُسْتَهَزِئُونَ ﴾ [۱٤] ساخرون . يَسْتهزئ بهم : يجاز بهم جزاء استهزائهم ك ﴿ نَسُوا الله فنَسيَهُمْ ﴾ (٢) .

١٩ - ﴿ يَمُدُّهُم ﴾ [١٥] : يتمادى بهم .

٠٠- ﴿ طُغُيانهم ﴾ [١٥] : عتوهم وتكبرهم .

٢١ - ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ [١٥] : يعمون ويضلون . وعَمِهٌ وعامِهٌ : حاثر . والعَمَى في العَبْن والعَمَه في القلب .

٢٢ - ﴿ اشْتُرُوا ﴾ [١٦] : استبدَّلوا .

٢٣- ﴿ اسْتُوْقَدَ ﴾ [١٧] : أُوْقَدَ .

٢٤- ﴿ بُكُمْ ﴾ [١٨] : خُرسٌ .

٢٥ - ﴿ صِيَّبٍ ﴾ [١٩] : مَطَر ، فَيْعِل من صَابَ يَصُوب ، أَى نَزَل .

٢٦ ، ٢٧ - الرَعْد [١٩] : صَوْت السّحاب ، وقال ابن عبّاس رضى الله عنهما : اسْمُ مَلَكِ . والبَرْق [١٩] : سَوْط من نُور يَزْجُر به السّحاب ، وقيل هو الذي يَلْمَع من السّحاب .

۲۸ الصاعقة [۱۹] : قطعة نار ، قالوا : تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه .

والصَّاعِقة : المَّوْت ، وكُلُّ عذابٍ مُهْلِك .

٢٩- الخطف [٢٠] : الأُخْذ بسُرْعة ، ومنه الخُطَاف لاختطافه ما عَلَقَ به ،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٥١ ، واللسان ( شطن ، عكا ) وتفسير ابن قتيبة ٢٤ ، وصدره في تهذيب اللغة ( شطن ) ١١ / ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٦٧ .

قال النابغة:

\* خَطَا طِيفُ حُجْنٌ في حِبالِ مَتينَة \* (١)

٣٠- ﴿ قَديرٌ ﴾ [٢٠] : قادرٌ .

٣١ - ﴿ فَرَاشًا ﴾ [٢٢] : مهادًا ذَلَّلُهَا وَلَمْ يَجْعَلُهَا حَزَّنَةً يَتَعَذَّرُ القَرَارُ عَلَيْهَا .

٣٢- والبناء [٢٢] : مصدر سُمي به المبني .

٣٣ - نَدُّ وَنَدِيدِ [٢٢] : مِثْلٌ مَخَالِفَ ، مِن نَدُّ نَدُّودًا : نَفَر ، وَنَادَدُتُه : نَافَرْتُه

٣٤ - سُوْرَة [٢٣] : بالهَمْز : قطعة من القرآن ، من أَسَّارَ ، أي أَفْضَل .

وبَغيْرِه (٢) : مَنْزِلَةٌ تَرْتَفع إلى أخرى كسُورَة البناء ، قال النابِغَةُ في النَّعمان [٢/ب] :

وذلك أَنَّ الله أَعْطَاكَ سُورَةً يُرَى كُلُّ مَلْكِ دونها يَتَذَبَّذَبُّ (٣)

٥٠ - ﴿ الوَقُود ﴾ [٢٤] : بالفَتَّح : الحَطَبُ ، وبالضَّمَّ : التَّوقُد .

٣٦- ﴿ أُعِدُّت ﴾ [٢٤] : هُيئَتْ وجُعلَت لهم عُدَّةً .

٣٧- والبشارة [٢٥] : الإخبار بما يُظْهِرُ سُرُورِ اللَّخْبَرَ به . وتَباشِيرُ الصَّبح : أُوائل ضَوَّثه . والبَشَرَة : ظاهرُ الجلْد ، والأَدْمَـةُ : باطنُه .

٣٨ ﴿ جَنَّاتِ ﴾ [٢٥] : بَسَاتين .

٣٩- ﴿ مُتَشَابِهِا ﴾ [٢٥] : يُشْبِه بعضُه بعضًا جَوْدَة ، وقيل : صُورَة ، ويَخْتَلف طَعْماً .

<sup>(</sup>۱) صدر بیت عجره کما فی دیوانه ۸۲ .

<sup>\*</sup> تُمُدُّ بها أيدٍ إليك نَوازِعُ \*

والبيتب بتمامه في اللمان ( خطف ) وتفسير ً ابن قتيبة ٤٢ وتخريجه فيه .

<sup>(</sup>٢) أي بنير الهمز كما في نزهة القلوب ١١٣ والنص منقول عنه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٣٤ ، ومجاز القرآن ٤ وفيها و ألم تر ، بدل و وذلك ، .

- ·٤- ﴿ مُطَهِّرُةٌ ﴾ [٢٥] : مما في خلَّق الآدَميَّات وخُلُقهنَّ .
- ٤١ ﴿ خالدون ﴾ [٢٥] : باقون بَقاءً لا آخِرَ له ، ومنه : دار الخُلْد للجَـنّـةِ والنَّارِ .
  - ٤٢ وضَرُّبُ الْمَثَلَ [٢٦] : صُنْعُهُ ، من ضَرَّب اللَّبن والخاتَم .
- ٤٣- الفاسق [٢٦] : الخارج عن أمره تعالى ، من فَسَقَت الرَّطَبَةُ : خَرَجَتْ عن قَشْرِها .
  - ٤٤ ﴿ ميثاقه ﴾ [٢٧] : عَهْده المُوثَق .
  - 20 خاسرون [٢٧] : هالكون . والخُسْران والخُسْر : النَّقْصُ أيضا .
- ٤٦ ﴿ اسْتُوَى ﴾ [٢٩] : عَمَد لها ، وكل من تَرَكَ عَمَلاً وعَمَد لغَيْره فقد استوى له وإليه .
  - ٧٤- ﴿ عَلَيمٌ ﴾ [٢٩] : عالمٌ .
  - ٨٤ ﴿ إِذْ ﴾ [٣٠] : وقت ماض ، وإذا مستَقبّل .
    - ٤٩ ﴿ يَسْفُكُ ﴾ [٣٠] : يَصَبُ .
- • أُسبِّح ﴾ [٣٠] : نُصلِّى ونحمدُك . وسَـبِّح الله : نزَّهه من كل يُب.
- ١٥- ﴿ وَنُقَدَّسُ لَكَ ﴾ [٣٠] : ننسبك إلى الطهارة . وحَظِيرة القَدْسِ : الجَنَّة ؛ لأنها محل الطّهارة من أَدْناس الدُّنيا .
- ٥٢ ﴿ الملائكة ﴾ [٣١] : من الألوك والمَّالَكة والمَّالَكة وهي الرَّسالة وأُخَر هَمْزُها . والمُفْرد مَلَكٌ بلا هَمْز للكَثْرة .
  - ٥٣ حكيم [٣٢] : حاكم .

٥٤ – أبو عُبَيْدَة (١) : ﴿ إِبْلِيسَ ﴾ [٣٤] : أَعْجَمِيٌ ، ولذلك لـم يُصْرَف . وقيل : من أَبْلَس ، أَى يَئِسَ . ولَم يُصرَفْ لِثِقَلِه ، وفيه نظرٌ .

00- ﴿ رَغُدًا ﴾ [٣٥] : كثيرا واسعا بلا عُناء .

٥٦- الظُّلم [٣٥] : وَضْع الشَّيْء في غير مَوْضعه . ( ومن أَشبَه أَباه ما ظُلَمَ ) ، أي ما وضَع الشُّبَه في غير مَوْضعه .

٥٧ ﴿ أَزَّلُهُما ﴾ [٣٦] : منَ الزُّلُل ، وأَزَالَهُما : نَحَاهما .

٥٨ - هَبَطَ [٣٦] : انْحَطُّ من عُلُو إلى سُفْل .

٥٩ - ﴿ مَتَّاعٌ ﴾ [٣٦] : مَنْفَعَة .

٣٠- ﴿ حَينٍ ﴾ [٣٦] : وَقُت غير محْدُود ، وقد يُحَدُّ .

٦١ - ﴿ تُلُقِّي ﴾ [٣٧] : قَبَلَ وَأَخَذَ .

٦٢ - تَوَّابِ [٣٧] : يَتُوبُ على عباده .

٣٦ - ﴿ إِسْرَائِيلَ ﴾ [٤٠] : يَعْقُوب عليه السلام .

٣٤ - ﴿ فَارْهَبُونِ ﴾ [٤٠] : خافُونِي ، حُذِفَت الياء اسْتِغْناءً بالكسرة ليْقَلَ الوَقْف عليها ، ورءوس الآيات يُنْوَى بها الوَقْف .

٦٥ ﴿ آیات ﴾ [٤١] : علامات وعجائب .

٣٦- ﴿ تُلْبِسُوا ﴾ [٤٢] : تَخْلطُوا .

٦٧ - زُكَى ، وزَكاة [٤٣] : طهارة ونَماء . وقِيلَ للصَّدَقة عن المال زكاة ؛
 لأنها تُطهَره من الإثم والحرام وتُنمَّيه .

٦٨- ﴿ البرُّ ﴾ [٤٤] : الدين والطاعة .

<sup>(</sup>١) انظر: المجاز ١ / ٣٨ .

٦٩ ﴿ وِتُنْسَوْنُ أَنْفُسُكُم ﴾ [٤٤] : تَتْركونها .

٧٠ ﴿ الصّبر ﴾ [٤٥] : الحبّس . والمَصْبُورة المّنْهي عنها تُجعَل غَرضاً وتُرى حتى تقتلَ . والصابِرُ حابِسٌ نَفْسَه عن الجَزَع ، وفسره مُجاهِدٌ (١) هنا بالصّوم ؛ لأنه حبّسٌ عن المُفْطَر ، ومنه شَهْر الصّبْر .

٧١- ﴿ الخاشعينَ ﴾ [٤٥] : المتواضعين .

٧٢ ﴿ يَظُنُونَ ﴾ [٤٦] : يُوقنون ، وهو من الأضداد .

٧٣ ﴿ على العالَمين ﴾ [٤٧] : عالَمَيْ دهركم .

٧٤- ﴿ تَجْزِى ﴾ [٤٨] : تَقْضِي وتُغْنِي ، وتُجزى : تَكْفِي .

٥٧- ﴿ عَدْلٌ ﴾ [٤٨] : فدية .

٧٦ - [٢/١] ﴿ آلِ ﴾ [٤٩] : أَهْل .

٧٧- ﴿ يَسُومُونكُم ﴾ [٤٩] : يُولُونكم ، وقيل : يُريدون منكم .

٨٧- ﴿ يَسْتَحْيُونَ ﴾ [٤٩] : يَسْتبقون ، من الحياة .

٧٩ ﴿ بَلاءً ﴾ [٤٩] : نعْمَةٌ ، وأيضا اختبار ومَكْروه .

٨٠ ﴿ فَرَقْنَا ﴾ [٥٠] : فَلَقْنا .

٨١ ﴿ عَفَوْنا ﴾ [٥٦] : مَحَوْنا ذُنُوبِكم .

٨٢- ﴿ الفُّرقانَ ﴾ [٥٣] : ما فَرَق بين الحَقُّ والباطل .

٨٣- ﴿ بَارِئِكُمْ ﴾ [٥٤] : خالِقكم .

<sup>(</sup>۱) لم يرد في تفسير مجاهد ٧٤ ، ولم يرد معزوا إليه في تفسير الطبرى ( جامع البيان ) ١ / ٢٠٥ وهو مجاهد بن جبر المكي ، تابعي سمع من عدد من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وكان له باع في التفسير ودون له الطبرى كثيرا من آرائه ، وقد حقق تفسيره وطبع مرتين . توفي نحو ١٠٣هـ ( انظر تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٣٤ ) .

٨٤- ﴿ جَهْرَةٌ ﴾ [٥٥] : عُلانية .

٥٠ ﴿ الغَمَامَ ﴾ [٥٧] : السَّحاب لغَمُّه السماء ، أي ستَّره ، وسُمِّي سَحاباً لانسحابه إذا سأر .

٨٦ ﴿ المَنَّ ﴾ [٥٧] : شَيء حُلُو كان يَسْقط سَحَرًا على شَجَرهم . وقيل : الطَّرْنَجِينِ (١).

٨٧- ﴿ وَالسُّلُوعَ ﴾ [٥٧] : كالسُّمانَي لا واحد له .

٨٨- ﴿ وَمَا ظُلُمُونَا ﴾ [٥٧] : مَا نَقَصُونا .

٨٩ ﴿ حَطَّةً ﴾ [٥٨] : أَى حُطَّ عنا ذُنوبَنا . وتَقُدير الرَّفْع : إرادَّتنا حِطَّة . وفسروها بلا إله إلا الله .

• ٩ - ﴿ الرَّجْزِ ﴾ [٥٩] : والرَّجْس : العذابُ . ورجْزُ الشَّيْطان : ما يدعو إليه . ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (٢) بكسر الرَّاء وضمُّها ، أي الأوثان ؛ لأنها سبب العذاب .

٩١ - والعَثَا [٦٠] : والعُشُورُ (٢) والعَيْث : أَشَدُ الفساد ، يقال : عَثَى وعَثَى وعَاثُ ، ولعدى بن الرَّقاع :

لَوْلا الحَيَاءُ وأَنَّ رأسي قد عَثَا فيه المُشيبُ لزَّرْتُ أُمَّ القاسم (١) ٩٢ – الفُومُ [٦١] : الحنطَةُ : والخُبْرُ . وفَوَّمَــوا : أَى اخْتَبِزُوا . وقــيـل : الحُبُوبِ . وقيل : الثُّومُ ، أبدلَ الثاءَ فاءٌ كجَدَث وجَدَف ومَغَاثِيرَ ومَغَافِيرَ ، ويؤيده

<sup>(</sup>١) الضبط المثبت من تفسير ابن قديبة ٤٩ وفي نزهـة القـلوب ١٧٠ و الترنجين ، وفي التـاج ( ترن ) : ﴿ تَرَجُّبِينَ ﴾ وضبطها عبارة بالضم وفسرها بالمَّنَّ المذكور في القرآن .

<sup>(</sup>٢) سورة المدار : الآية ٥ ، والضم والكسر في هذه الآية قراءتان سبعيتان .

<sup>(</sup>٣) ضبط في الأصل ( العثو ؛ بفتح العين وسكون الثاء ، والضبط المثبت من اللسان ( عثا ) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٩ وتخريجه نيه .

أن في مُصْحف عبد الله بن مَسْعود (١) ﴿ وَتُومِها ﴾ بالثاء .

٩٣ ﴿ الذُّلُّةُ ﴾ [٦١] : الصَّغار .

٩٤ ﴿ وَالْمَسْكَـنَةُ ﴾ [٦١] : مصدر المسْكين : وقيل : فقر النَّفْس . لا يُوجَدُ يَهُودَىُّ ولو كان مُوسرًا غَنَىَّ النَّفْس ولو تَعَمَّد ذلك .

٩٥- باء [٦١] : رجَعَ ، ولا يقال إلا بشُـرٌّ . وبَاءَ : أُقرُّ أيضا .

٩٦ ﴿ هَادُوا ﴾ [٦٢] : صاروا يهوداً .

٩٧ - ﴿ صَبَا ﴾ [٦٢] : خَرجَ من دِينِ إلى دِينٍ . وقال قَتَادَةُ (٢) : الصابِعُونَ يَعبُدون الملائكةَ ويُصَـلُون إلى القبُلة ويقرءَون الزَّبُورَ .

٩٨ - ﴿ الطُّورَ ﴾ [٦٣] : جَبَّل مَعْروف .

٩٩ - والاعتداء [٦٥] : والعُدْوَانُ : الظُّلْم .

١٠١ – ﴿ لَكَالًا ﴾: [٦٦] : عَبْرَةً ، وقيل : عقُوبَة وتَنْكيلاً .

١٠٢ - ﴿ وَمُوْعِظَةٌ ﴾ [٦٦] : تَخْوِيفًا بسُوء العاقبة .

١٠٣ - ﴿ فَارِضٌ ﴾ [٦٨] : مُسنَّةٌ ، قال الشاعر :

\* يا رُبُّ ذِي ضِغْنِ عَلَى فارِض \*

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مسعود الهذلى من السابقين للإسلام وأول من جهر بالقرآن بمكة . هاجر إلى الحبشة ثم المدينة وشهد الغزوات كلها . وكان من أحفظ الصحابة للقرآن ومن أوائل المفسرين له . توفى سنة ٣٢هـ ( أسد الغابة ٣ / ٢٥٦ ، وغاية النهاية في طبقات القراء ١ / ٤٥٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي مفسر فقية اشتهر بالحفظ . من آثاره و تفسير القرآن » توفي سنة ١ / ١٥هـ ( تهـذيب التهذيب ٨ / ٣٥١ وغاية النهـاية ٢ / ٢٥ ، ومعجم المفسرين لعجاح نويهض ١ / ٤٣٥ وفيه مصادر ترجمته ) .

# له قروء كقروء الحائض (١)

١٠٤ ﴿ عَوَانٌ ﴾ [٦٨] : نَصَفٌ بينهما ومنه ( العَوَانُ لا تُعَلَّمُ الخَمْرَةَ ) (١) .

١٠٥- ﴿ فَاقَعُ ﴾ [٦٩] : ناصعٌ صافٍ .

١٠٦ – قيل : ﴿ صَفُواء ﴾ [٦٩] : سَوْداء كـ ﴿ جِمالاتٌ صُفُرٌ ﴾ (١٠ ، أى سود ، كما قال الأعشى :

تِلْكَ خَيْلِي منه ، وتِلْكَ رِكابِي هُنَّ صُفْرٌ أُولادُها كالزَّبيبِ (١)

وهذا غلط في البقر ، إنما هو في الإبل ، لأنَّ سوادَها يَشُوبُه صُفْرَةٌ ، والفاقِع دَلِيلُ الصُّفْرَةِ ؛ إذ العَرَبُ إنما تَقُولُ ؛ أَسْوَدُ حالِكٌ ، وأَحْمَرُ قانيء ، وأَصْفَرُ فاقِعٌ .

١٠٧ - دَابَّةً ﴿ ذَلُولٌ ﴾ [٧١] : ذُلَّلَتْ للحَرْبِ ، فهي بيَّنَةُ الدُّل ، ورَجُلٌ ذَلِيلٌ بيِّنُ الذُّلُ .

١٠٨ ﴿ تُشِرُ الأَرْضَ ﴾ [٧١] : تقلبُها للزرْع .

١٠٩ - ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ [٧١] : أي مِن العَمَلِ .

١١٠ – وأَصْلُ [٣/ب] ﴿ شِيَة ﴾ [٧١] : وشْيَةٌ ، أَى لا لَوْنَ فيها يُخالِفُ لَوْنَ جلْدها .

التَاءُ في الدَّالِ لا بخاد مَخْرِجِهما فسكنت الأولَى فأتى بالألف ، وكذا ﴿ ادَّارَكُوا ﴾ (٥٠) التَاءُ في الدَّالِ لا بخاد مَخْرِجِهما فسكنت الأولَى فأتى بالألف ، وكذا ﴿ ادَّارَكُوا ﴾ (٥٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل ( قُرُه كِتُره ، والمثبت من اللسان ( فرض ) .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ( عون ) براوية ﴿ لا تُعلُّم العوان الخمرة ، والمستقصى ١ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ۲۰ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : الآية ٣٨ .

و ﴿ إِنَّا قَلْتُمْ ﴾ <sup>(۱)</sup> و ﴿ اطَّيْرُنا ﴾ <sup>(۱)</sup> .

١١٢ – قَسْتُ [٧٤] : يَبِسَتْ وصَلَّبَتْ . وقَلْبٌ قاسِ وجاسِ وعَاتِ .

١١٣ - ﴿ يُحَرَّفُونَه ﴾ [٧٥] : يَقُلْبُونه ويُغَيَّرونه .

١١٤ - والعاقل [٧٦] : الحابِسُ نفسه عن هَوَاها ، ومنه : اعتُقِلَ لسانه : منع الكلام .

١١٥ ﴿ أُمُّيُّونَ ﴾ [٧٨] : على أصل ولادة أمَّهاتهم ، لم يتَعلَّمُوا الكتابة .

١١٦ - ﴿ أَمَانِي ﴾ [٧٨] : أكاذيب يأخُذونها عن كُبرائهم ، يَظُنُونها حَقًا ، ومنه قَوْلُ عشمان رضى الله عنه : ﴿ ما تَمَنَّيْتُ مُنذُ أَسْلَمْتُ ، (١) والأمانِيُ : التَّلاوَةُ أَيضًا أَى لا يَعْلَمُونه إلا تلاوَةً ولا يَعْمَلُون به .

١١٧ - ﴿ وَيْلٌ ﴾ [٧٩] : كَلَمَةٌ تقال عند الهَلَكَة . وقيل : واد في جَهَنَّم . وقال الأُصَمِعي ('' : وَيْلٌ : قُبُوحٌ ، وَوَيْسٌ : اسْتِصِغارٌ ، وَوَيْحٌ : تَرَحُمٌ .

۱۱۸ - ﴿ تَظَاهَرُونَ ﴾ [۸٥] : تتعاونون ، وأصله من الظَّهْر ، فكلُّ يَجْعَلُ الآخر ظَهْرًا له يتقَّوى به .

١١٩ − ﴿ خُزْىً ﴾ [٨٥] : هَوَانٌ ، وهَلَاكٌ أيضا .

٠١٢٠ ﴿ قَفَيْنا ﴾ [٨٧] : أَتَبَعْناهُ بهم من القَفَا ، ومنه : قَفَوْتُه : سِرْتُ في أَثَره . والقائف : المُتَبع للآثار كأنه مَقْلُوبٌ عن القافي .

١٢١ - ﴿ أَيَّدُناهُ ﴾ [٨٧] : قُويْناه .

١٢٢ - ﴿ رُوحِ القُدُسِ ﴾ [٨٧] : جبريل عليه السّلام .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ( منا ) ٤ / ٣٦٧ .

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن قَرَب أحد أثمة اللغة وله مؤلفات عديدة منها ﴿ غريب القرآن ﴾ توفى نحو ٢١٥هـ ( بغية الوعاة ٢ / ١١٢ ، غاية النهاية ١ / ٤٧٠ ) والنص في نزهة القلوب ٢٠٣ .

١٢٣ - ﴿ تَهُـوَى ﴾ [٨٧] : تَميل ، ومنه الهوَى .

١٢٤ - ﴿ عُلْفٌ ﴾ [٨٨] : جمع أَغْلَفَ ، وهو ما جُعل في غلاف أى محجُوبة لا تفهم . ومَنْ ضَمَّ اللامَ (١) فجَمْعُ غلاف وتُسكَّنُ أيضا ككُـتُب وكتُب ، أى أوعيـة للعلم فكيف بجيئنا بما ليس عندنا .

١٢٥ - اللَّعْن [٨٩] : أصله الطُّرْدُ والإبْعادُ ، ثم صار قَوْلا .

١٢٦ ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ [٨٩] : يستنصرون ، ومنه ﴿ فعسى الله أَن يَأْتِي َ بِالفَتْح ﴾ (١) .

١٢٧ - ﴿ وأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجْلَ بَكُفْرِهِمْ ﴾ [٩٣] أي حُبهُ .

١٢٨ - ﴿ بِمُزَحْزِحِهِ ﴾ [٩٦] : مبعده .

١٢٩ ﴿ بُصِيرٌ ﴾ [٩٦] : مُبْصر .

١٣٠ ﴿ لَبُلَاهُ ﴾ [١٠٠] : تَرَكَهُ .

۱۳۱ → ﴿ تَتَلُو ﴾ [۱۰۲] : تَرْوِيه ، وكانت الشياطينُ دَفَنَتْ تَحْت كُرْسِيَّه سِحْرًا ، وقالت : إِنَّما ملك به ، أى فاليهود تتبع السَّحر .

١٣٢- ﴿ فَتُنَّهُ ﴾ [١٠٢] : اختبار .

١٣٣ - ﴿ خَلَاقٍ ﴾ [١٠٢] : نَصِيب مِن الخَيْرِ .

١٣٤ - ﴿ شَرُوا ﴾ [١٠٢] : باعُوا ، وهو من الأضداد (٣) .

١٣٥ - ﴿ لَمَثُوبَةً ﴾ [١٠٣] : ثُوابٌ .

١٣٦ ﴿ رَاعِنا ﴾ [١٠٤] : حــافظنا ، من رَاعَيْتُه ، أَى : تَأَمُّلْتُه وتَعَرَّفْتُ

<sup>(</sup>١) قرأ بضم اللام ابن محيصن ( الإعجاف ٤٠٣/١ ) واللؤلفي عن أبي عمرو ( مختصر ابن خالويه ١٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) أي بمعنى باعوا واشتروا ( انظر الأضداد لابن الأنباري ١٩٩ ) .

أَحُوالَه . وكانت اليهود تقولُه لرسول الله على تشبُّها بالمؤمنين ، وهو بلُغتَهم سَبُّ بالرُّعُونَة ، أي ؛ لا بالرُّعُونَة ، أن أي ؛ لا تَقُولُوا حُمْقًا .

١٣٧ - ﴿ انْظُونا ﴾ [١٠٤] : أي انتظرنا .

١٣٨ - ﴿ يَوَدُّ ﴾ [١٠٥] : يتمنَّى . ويُحبُّ أيضا .

١٣٩ - ﴿ نَنْسَخُ ﴾ [١٠٦] : قيل : نُبدَّلُ ، ومنه ﴿ وإذا بَدَّلْنا آيَةً ﴾ (٢) . وللنَّسخ ثلاثة معان :

نقل الشيء ، ومنه ﴿ إِنَّا كُنَا نَسْتَنْسِخُ ﴾ (٣) وإبطالُ حُكْمِ الآية ولَفْظُها باق . وقَلْعُها من المُصْحَف والقُلوب (١) في زَمَنه [1/٤] ﷺ .

١٤٠ والآية [١٠٦] : كلام متصل إلى انقطاعه . وقيل : جماعة حُروفٍ ،
 وخَرَجُوا بآيتهم ، أى جماعتهم .

١٤١ - ﴿ نَنْسَأُهَا ﴾ و ﴿ نُنْسَهَا ﴾ (° [١٠٦] : نُنْسَكُهَا .

١٤٢ - ﴿ نَصِيرٍ ﴾ [١٠٧] : ناصر .

١٤٣ ﴿ سُوَاءَ السَّبيل ﴾ [١٠٨] : قصده ووَسُطُّهُ .

١٤٤ - والصَّفْحُ [١٠٩] : الإعراضُ ، وأصَّلُه أَن تُولِي الشيءَ صَفْحَة وَجُهِك : أَى الشيءَ ولا تُقْبِلَ وَجُهِك : أَى جانِبَك ولا تُقْبِلَ عَرْضَك : أَى جانِبَك ولا تُقْبِلَ عليه .

<sup>(</sup>۱) بالتنوين كما في تفسير ابن قتيبة ٦٠ وقرأ بها الحسن ( مختصر ابن خالوية ١٦ ) وابن أبي ليلي وأبو حيوة وابن محيصن ، كما في البحر ١ / ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجائية : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أي قلوب الحافظين لها ، كما في نزهة القلوب ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) ﴿ نَسْاها ﴾ قراءة أبى عمرو وابن كثير وابن محيصن واليزيدى وبقية الأربعة عشر بضم النون وكسر السين
 بلا همز (الإنخاف ١ / ٤١١) .

١٤٥ - ﴿ هُودًا ﴾ [١١١] : يَهُودًا ، فحُذَفَتْ الياء الزائدة . وقيل : نُسِبُوا إلى يَهُوذا بن يَعقوبَ عليه السلام ، فعُرَّبَتْ بالمُهْمَلَةَ .

١٤٦ - الأُمْنيَّةُ [١١١] : ما يُتَمنَّى .

١٤٧ - ﴿ البُرِهَانُ ﴾ [١١١] : الحُجُّةُ . بَرْهَنَ قُولَه : بَيُّنَهُ بِحُجَّةً .

١٤٨ - ﴿ أَسْلُمُ وَجُهُهُ ﴾ [١١٧] : أُخْلُصَ عبادته .

189 - ﴿ وَاسِعٌ ﴾ [١١٥] : جَوَادٌ يَسَع لما يُسْأَل . وقيل : محِيطٌ بعلم كلٌّ شيء ، كقوله : ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيءٍ عِلْمًا ﴾ (١) .

١٥٠ ﴿ قَانِتُونَ ﴾ [١١٦] : مُقِرُون بالعُبوديَّة طائعون . والقُنوت : الطاعة ، والقيام في الصَّلاة ، والدُّعاء ، والصَّمْت .

١٥١ - ﴿ بَدِيعُ ﴾ [١١٧] : مُبْدع ، أي : مُبتَدئ .

١٥٢ – لَوْلاً [١١٨] : و﴿ لُومًا ﴾ إن لم يحتاجا لجواب فبمعنى : ﴿ هَلَّا ﴾ .

١٥٣ - ﴿ تَشَابَهَتْ ﴾ [١١٨] : أَشْبَه بَعْضُها بعضاً في الكُفر والقسوة .

١٥٤ - ﴿ الجَحِيمِ ﴾ [١١٩] : الجَمْرُ ، وجَعْمَةُ النار : شدَّةُ تَوَقَّدها .

١٥٥ - ﴿ ابْتَلَى ﴾ [١٢٤] : اخْتَبَره بسُنَنِ تَعَبُّدهُ بها . قيل خمس في الرَّأس :

فرقٌ ، وقَصُّ شــارِب ، وسِــوَاكٌ ، ومَضْمَضَةٌ ، واستنشاقٌ . وخَمْسٌ فَى البَّدَنِ : ختانٌ ، وحَلْقُ عانَةٍ ، واستنجاء ، وتقليمُ أظفارِ ، ونَتْفُ إبط » .

١٥٦ ﴿ فَأَتُمُّهُنَّ ﴾ [١٢٤] : عَملَ بهنَّ .

١٥٧ - ﴿ الإمام ﴾ [١٢٤] : ما اؤتُم به ، وقيل لإمام الصّلاة ؛ لأنهم يَوُمُّونَه ، أي : يَقْصدونه ، ويَتْبَعُونَه .

١٥٨ - الدُّرِيَّةُ [١٢٤] : الأُوْلادُ وأولادُهم ، وجعلها بعضُهم ﴿ فُعْلِيَّة ﴾ من

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٨٠ .

الذَّرِّ ؛ لأنه تعالى أخرج الخَلْقَ من صلب آدَمَ عليه السلامُ كالـذَّرِ . وقيل : « فُعْلُولَةٌ » وأصْلُها « ذُرُّورَةٌ » فكَثُرَ التَّضعيف فقُلبَت الراءُ الأخيرة ياءً [ فصارت ذُرُّية ، وقيل : ذُرَّيَّة « فُعُولة » من ذَراً الله الخَلَقَ فأبدلت الهمزة ياء ] (أ) كنبي (٢) .

١٥٩ - ﴿ مَثَابَةٌ ﴾ [١٢٥] : مَعادًا يَعُودُون إليه مَرَّةً بعد مَرَّةٍ ، ومنه : ثاب جسمُه : رَجَع بعد العلَّة .

١٦٠- ﴿ عَهِدُنا ﴾ [١٢٥] : أَوْصَيَّنا وأَمَرْنا .

١٦١ - عكف [١٢٥] : أَقَامَ .

١٦٢ - ﴿ أَضْطَرُه ﴾ [١٢٦] : أَلَزُه إلى النار لَزَّ المضطرُّ .

١٦٣ - ﴿ القواعد ﴾ [١٢٧] : الأساس ، جمع قاعدة .

١٦٤ - ﴿ السَّمِيعُ ﴾ : [١٢٧] : السَّامع .

١٦٥ - وللأمَّة [١٢٨] : ثمانيَّة معان :

الجَماعَة ، ومنه ﴿ أُمَّة مِن النَّاسِ ﴾ (٢) ، ومنه ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّة ﴾ (١) .

- وأتباع الأنبياء عليهم السلام (°).

- والرجُل المقتَدَى به (٦) .

<sup>(</sup>١) تكملة من نزهة القلوب ٩٤ وعنها النقل.

<sup>(</sup>٢) في نزهة القلوب ٩٤ و كما أبدلت في نبيء ، والمعنى يستقيم بكلا التعبيرين . والمعروف – كما ذكرنا في المقدمة – أن المصنف لم يكن يلتزم بألفاظ الكتب التي نقل عنها .

<sup>(</sup>٣) سُورة الرعد : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سُورَة البَقرة : الآية ٢١٣ ، والنصف الأخير من الشاهد القرآني غير واضح في صورة المخطوط لكتابته بالحاشة .

<sup>(</sup>٥) زاد السجستاني في نزهة القلوب ٢٧ وعنها النقل :– ﴿ كَمَا تَقُولُ : نَحْنُ مِنْ أَمَّةُ مَحْمَدُ 🗳 ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) ورد في الأصل بعد هذا: ومنه ﴿ وجدنا آباءنا على أمة ﴾ وهذه الآية في نزهة القلوب شاهد على المعنى التالي لهذا المعنى وهو ( الدين ٤ أما شاهد هذا المعنى فيها فقوله تعالى : ﴿ إِن إبراهيم كَان قانتا الله ﴾ [النحل: ١٢٠٠].

- والدين ، ومنه : ﴿ وَجَدْنا آباءَنا على أُمَّة ﴾ (١) .
  - والزمان ، ومنه : ﴿ وَادُّكُو بَعْدَ أُمَّة ﴾ (<sup>(۲)</sup> .
    - والقيامة (٣) ومنه : ﴿ إِلَى أُمَّةٍ ﴾ (١) .
- والْمُنْـ فَرَد بدين ، ومنه قولـه عليه الســـلام : ﴿ يُبْعَثُ زَيْدُ بنُ عَمْرِو 1 بن نُفَيل ] (٥٠ أُمَّةً وَحُدَهُ ﴾ .
  - والأمّ .

١٦٦ - مَنْسَكَ ومَنْسَكَ [١٢٨] : مُتَعَبَد ، وأَصْله الذَّبْح . والنَّسِكة : الذَّبِيحَةُ المتقرَّب بها إلى الله تعالى ، ثم اتَّسَعَ فجُعِل موضَع العبادة ، ومنه الناسِك للعابد .

١٦٧ - ﴿ الحِكْمَةَ ﴾ [١٢٩] : العلم والعَمَل ، ولا يُسمَى حَكيما من جمعَهما . وقيل : العَقُل ؛ لَمَنْعِه صاحِبَه من الجَهْل ، ومنه حَكَمَة الدَّالَة لرَدَّها فَسَادَها .

١٦٨ - ﴿ مَلَةٍ ﴾ [١٣٠] : دين .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : الآية ٢٢ وقد ورد ، في الأصل شاهدا على المعنى السابق ( الرجل المقتدى به ) وقد نقلنا الآية إلى هذا الموضع اتباعا لما ورد في نزهة القلوب ٢٧ . والذى في الأصل « ومنه ﴿ إلى أُمَّةٍ ﴾ » وكلمة أمة ، لم تظهر في صورة الأصل لكتابتها بالهامش .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية ١٥ .

 <sup>(</sup>٣) فى نزهة القلوب ٢٧ و وأمة ، أى قامة ، يقال : فلان حسن الأمة ، أى القامة ، ولم يستشهد السجستانى بقوله تعالى ﴿ إلى أمة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : الآية ٨ ، واستشهد السجستاني ٢٧بهذه الآية على ١ أمة ، بمعنى ١ حين وزمان ، .

 <sup>(</sup>٥) زیادة من نزهة القلوب ۲۷ وعنه النقل ، وورد الحدیث فی أسد الغابة فی ترجمة زید بن عمرو بروایتین :
 الأولی : ٩ سئل عنه النبی ﷺ ققال : . . بیعث أمةوحده بوم القیامة » ٢ / ٢٣٦ .
 والثانیة : ٩ . . . فقال النبی لزید [ أی زید بن حارثة ] إنه بیعث بوم القیامة أمة وحده » ٢ / ٢٣٧ .

١٧٠ - اصطفى [١٣٠] : اختار .

١٧١ - ﴿ أَسُلَمْتُ ﴾ [١٣١] : سَلَم ضميري له ، ومنه المُسْلِمُ .

١٧٢ - ﴿ وَإِلَهُ آبَائِكُ ﴾ [١٣٣] : العَرَبُ تَجْعَلُ العَمَّ أَبًا ، والخالَةَ أَمَّا ، ومنه ﴿ وَرَفَعَ أَبُويُهِ ﴾ (١١) أى أَباه وخالَتَه ، وكانت أمَّه ماتَتْ .

١٧٣ - ﴿ حَنيفًا ﴾ [١٣٥] : مُسْتَقيما وجمعه حَنَفاء ، وقيلَ للأَعْرَج تفاؤلا .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضيى ولاءً ، أخذ عن أبى عمرو وبرع فى النحو ، وأخذ عنه الكسائيُّ والفراءُ . توفى نحو سنة ۱۸۲ (بغية الوعاة ۲ / ۳۱۵ ، وغاية النهاية ۲ / ۲۰۱ وانظر : معجم المفسرين ۲ / ۷۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب اللغة ٦ / ١٣٢ ، واللسان ( سفه ) عن يونس .

<sup>(</sup>٣) هو مُعْمَر بن المثنى البصرى عالم باللغة والشعر والأنساب صنف نحو مثنى كتاب منها ( مجاز القرآن ) اشتهر بشعوبيته وكراهيته للعرب ، توفى نحو ٢٠٩هـ ( مقدمة مجاز القرآن نحمد قواد سزكين ) بنية الوعاة ٢ / ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن ١ / ٥٦ ، والتهذيب ٦ / ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله ، قيل له الفرّاء لأنه كان يفرى الكلام ، أخذ عن الكسائى وكان أعلم الكوفيين بالنحو بعده . من مؤلفاته و معانى القرآن ؛ طبع فى ٣ أجزاء مات سنة ٢٠٧هـ (بغية الوعاة ٢ / ٣٣٣ ، ومقدمة محققى معانى القرآن).

<sup>(</sup>٦) انظر . معانى القرآن للفراء والتهذيب ٦ / ١٣٢ واللسان ( سفه ) ، وتفسير الفراء وغيره منقول عن نزهة القلم ١٠٦٠ .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي ولاءً المعروف بالأخفش الأوسط ، كان عالما باللغة والنحو والعروض من مؤلفاته ، معاني القرآن ، وهو مطبوع توفي نحو ٢١٥هـ ( بفية الوعاة ١ / ٥٩٠ ، وانظر مقدمة محقق معاني القرآن ، ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٣١ ، ومعجم المفسرين ١ / ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٨) فصبت : كتب فوقها في الأصل ( فنصب ١٠٠

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : الآية ٢٣٥ . (١٠) معانى القرآن للأخفش ١٣٠ ، ورأى الأخفش معزو لبعض النحويين في تهذيب اللغة ٦ / ١٣٢ واللسان (سفه).

<sup>(</sup>١١) سورة يوسف : الآية ١٠٠ .

وقيل : أصلُ الحَنَفِ مَيْلٌ كُلُّ من إِبهامَى القَدَمَيْنِ على صاحبَتها ، وسمى إبراهيمُ عليه السلام حَنِفاً ، لأنه حَنَف ، أى : مالَ عَمَّا عَبَدَه قَوْمُه إلى عبادتِه تعالى ، ويقالُ لمن على دينه ، وفي الجاهِليَّة لمَنْ يَخْتَنَنُ ويحُجُّ . والحَنيفُ اليوم : المُسلمُ .

١٧٤ - ﴿ الأَسْباط ﴾ [١٣٦] : في بنى يَعْقُوبَ كالقبائل في بنى إسماعيل عليهما السلام ، وهم اثنًا عشر سِبْطاً لاثنى عشرَ ولداً ليَعْقوبَ عليه السلام .

١٧٥ - ﴿ شَقَاقٍ ﴾ [١٣٧] : عُداوة ومُباينة .

١٧٦ - ﴿ صَبُّغَةَ اللَّهُ ﴾ [١٣٨] : دينه وفطُّرتَه ، وقيلَ : الختَان .

وفى التفسير : مُوحَدُّونَ ﴾ [١٣٨] : خاضِعُونَ . وطرِيقٌ مُعَبَّدٌ : مُذَكَلَ أَثْرَ فيه ،

١٧٨ - الإخلاص [١٣٩] : قصدُ الله فَقَطْ بالنَّية والعَمَل .

١٧٩ - ﴿ وَسَطًّا ﴾ [ ١٤٣] : عَدُلًا خيارا ، قال الشاعر :

هُمْ وَسَطٌّ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالَى بِمُعْظَمِ (١)

-١٨٠ ﴿ رَءُونَ ﴾ [١٤٣] : شَدَيدُ الرَّحْمة .

١٨١ - سُمَّيت الجِهَةُ ﴿ قِبْلَةَ ﴾ [١٤٤] ؛ لأنَّ المُصلَّى يقابلها وتُقابلُهُ .

١٨٢ ﴿ شَطْرُه ﴾ [١٤٤] : نَحْوَه وقَصْدُه . والنَّصْفُ أيضا .

١٨٣− ﴿ وَجُهَلُّ ﴾ [١٤٨] : قُبْلَةً .

١٨٤ - ﴿ هُوَ مُولَيُّهَا ﴾ [١٤٨] : وَجْهَد .

١٨٥ - ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾ [١٥٦] : ومُصَابَةٌ ومَصُوبَةٌ : مَكُرُوهُ .

١٨٦- ﴿ صَلُواتٌ ﴾ [١٥٧] : مَغْفَرَةٌ ، وقيلَ : تَرَحُّمٌ .

<sup>(</sup>١) نفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٦٥ .

١٨٧ - ﴿ شُعَائِرِ الله ﴾ [١٥٨] : ما جَعَلَه عَلَماً لطاعَتِه ، جَمْع شَعِيرَةٍ . ١٨٨ - حَجُّ [١٥٨] : قَصْد ، ثم خُصَّ بالبيْتِ ، وقيل : من حَجَجْتُه : عُدتُ إليه مَرَّةً بعد مَرَّة ، قال الشاعر :

وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كثيرةً يُحُجُّونَ سِبُّ الزَّبْرِقَانِ الْمزَعْفَرَا (١) أَى : يكثرون الاختلاف إليه لسُؤْدَده .

١٨٩ ﴿ اعْتَمَرُ ﴾ [١٥٨] : زَارُ ، قال الشاعر :

\* وراكب جاء من تثَّليثُ مُعْتَمِرُ (٢) \* وقيل : قَصَد ، قال العَجَاج :

\* لقد سما ابن معمر حين اعتمر \*

\* مُغْزًى بعيداً من بعيد وضبر (١٦) \*

أى جمع .

١٩٠- ﴿ جُنَاحَ ﴾ [١٥٨] : إِنْم .

١٩١- ﴿ شَاكِرٌ ﴾ [١٥٨] : مُثيبٌ عِبادَه على عملهم .

١٩٢ – إذا تَلاعَنَ اثنانِ فاللعنةُ [١٥٩] على المستحِقَّ ، فإن لم يَسْتحِقُها أَحَدٌ منهُما فعلى اليهُود .

١٩٣ ﴿ يُنظَرُونَ ﴾ [١٦٢] : يُمْهَلُون ويؤجُّلون .

<sup>(</sup>١) نزهة القلوب ٣٢ ، وتفسير ابن قتيبة ٣٢ ، وعزاه المحقق للمخبل السعدى ، وانظر تخريجه فيه .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ٢ / ٣٨٣ وعزى في اللسان والتاج ( عمر ) إلى أعشى باهلة ، وصدره كما في الصبح المنير٢٦٦ واللسان والتاج :

<sup>\*</sup> وجاشت النَّفْس لما جاء فُلُّهُمُ \*

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٠ ، ونزهة القـــلوب ٣٢ ، والمحكم ٢ / ١٠٧ ، واللسان والتاج ( عمر ) وبدون عزو في التهذيب
 ٢ / ٣٨٤ ، ومعانى القرآن للزجاج ١ / ٢٣٤ ، ٢٦٦ .

١٩٤ ﴿ الفُلْكُ ﴾ [ ١٦٤] : السَّفينَةُ ، للواحد والجَمْع .

١٩٥ - بَثُ [١٦٤] : فَرُقَ .

١٩٦- ﴿ دَابِةٍ ﴾ [١٦٤] : كل ما يَدبُ .

١٩٧ - ﴿ تَصْرِيفُ ﴾ [١٦٤] : تُحُويل .

١٩٨- وكلَّ مَقْهُورِ مُذَلَّلُ لا يملك لنفسه ما يُخلصُه من القَهْرِ مُسَخَّرً .

١٩٩ – أَسْبَابٌ [١٦٦] : جَمْع سَبَبٍ ، وهو الوُصلة . وأَصلُه الحَبَل يُجْذَب به الشيءُ ثم جُعلَ لكِل ما جرَّ شيئا .

٢٠٠ ﴿ كُرُّهُ ﴾ [١٦٧] : رَجْعَة .

٢٠١ ﴿ حَسَواتٍ ﴾ [١٦٧] : نَدَامَات واغْتمام يَتَعَذَّرُ رُجوعُ الشيء معه .

٢٠٢ - ﴿ خُطُوات ﴾ [١٦٨] : آثار .

٢٠٣ ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ [١٧٠] : وَجَدْنًا .

٢٠٤ ﴿ يَنْعِقُ ﴾ [١٧١] : يُصِيح [٥/أ] بالغنم فلا تُدَّرى ما يقولَ ، لكنها

َ ٢٠٥ ﴿ أَهِلٌ ﴾ [١٧٣] : ذُكِر عند ذَبْحِه اسمُ غير الله تعالى . والإهلالُ : رَفْعُ الصَّوت .

٢٠٦- ﴿ اضْطُرٌ ﴾ [١٧٣] : أَلْجِيءَ .

٢٠٧ - ﴿ غَيْرَ بِاغٍ ﴾ [١٧٣] : على المسلمين ، مُفارق لجماعتهم . وقيل : لا يبغيها ، أى : يَطْلُبُها وهو يجد غيرها .

٢٠٨ - ﴿ ولا عَادٍ ﴾ [١٧٣] : بسيَّفِه . وقيل : لا يَعْدو في الأكل حتى يَشْبَع ويَتَزُود .

٢٠٩ ﴿ غَفُورٌ ﴾ [١٧٣] : ساتِرٌ لعَبْدِه برحمَتِه أَو لذُنُوبِه ، ومنه : المِغْفَرَ لسَتْره الرَّأْسَ .

٢١٠ ﴿ فَمَا أَصْبُوهُمْ ﴾ [١٧٥] : أَيُّ شَيْءٍ صَبَّرَهُمْ . عليها ودعاهم إليها .
 وقيل : ما أَجرَأُهُم عليها .

٢١١ - ﴿ وَلَكِنَ البَرْ ﴾ [١٧٧] : أَىْ بِرْ مَنْ آمن - [ مثل ] واسأل القَرْيَة :
 أَىْ أَهْلَها - ويجوزُ : ولكن البارُ ، كعَدْلٍ ورضاً ، أى : عادِلٌ ومرْضِيً .

٣١٢ - ﴿ البَّاسَاءِ ﴾ [١٧٧] : البَّاس ، وهي الشَّدَّةُ ، ومنه قيل للحَرْبِ بَأْسٌ . وقيل البَّاساء : البُوْس ، وهو الفَقْرُ وسُوءُ الحال .

٣١٣ ﴿ والضَّرَّاء ﴾ [١٧٧] : المَرَض والزَّمَانة وسوء الحال . وضَرِيرٌ بَيَّن الضُّرُّ ، وبالفَتْح ، ضد النَّفْع .

٢١٤− ﴿ خَيْرًا ﴾ [١٨٠] : مالا .

٢١٥ ﴿ جَنَفًا ﴾ [١٨٢] : ميَّلاً عن الحَقُّ منْ جَنف يَجْنَف .

٢١٦ - ﴿ كُتبَ ﴾ [١٨٣] : فُرضَ .

٢١٧ - ولا يُسمَّى بـ ﴿ القُرآن ﴾ [١٨٥] : غَيْرُ كلام الله تعالى ، وسمى لجمعه السُّور ، قال الشاعر :

\* هِجَانَ اللُّونِ لَم تَقُرأُ جَنِينا (١) \*

أى لم تضم فى رحمها ولدا . ويكون مصدرا كالقِراءة ومنه : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ (٢) ، وقيل فى عثمان رضى الله عنه :

<sup>(</sup>١) عجر بيت صدره :

<sup>\*</sup> ذراعَى حُرَّة أدماءَ بكُرِ \* وعزى البيت في مجاز القرآن ١ / ٢ ومعانى القرآن للزَّجاج ١ / ٣٠٥ لعمرو بن كلثوم ، وهو في شرح القصائد العشر ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ٧٨ .

ضَحُوا بأشمط عنوان السجود به يُقطّعُ الليلَ تسبيحا وقرآنا (١)

٢١٨- ﴿ اليُّسُو ﴾ [١٨٥] : الفطر في السَّفَر .

٢١٩− و ﴿ العُسْرَ ﴾ [١٨٥] : الصُّوم فيه .

٢٢٠ - أبو عبيدة : ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا ﴾ [١٨٦] : يُجيبُوا ، وأنشد :

وداع دعا : يا مَن يُجِيبُ إلى النَّدى فلم يَسْتَجِبُه عِنْدَ ذاك مُجِيبُ (١)

٢٢١ - رَفَتُ [١٨٧] : نكاحٌ . ورَفَتُ القَوْل : الإفصاح بذكره .

٢٢٢ ﴿ تَخْتَانُونَ ﴾ [١٨٧] : تَخُونون .

٣٢٣ - والمُباشَرة [١٨٧] : الجماع ، لمَسُّ البَشَرَة البَشَرَة .

٢٢٤ - ﴿ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ﴾ [١٨٧] : بَيَاضِ النهارِ .

٢٢٥ و ﴿ الأَمْنُودَ ﴾ [١٨٧] : سَوَاد اللَّيل .

٢٢٦ - ﴿ حُدُودُ الله ﴾ [١٨٧] : ما حَدَّه . والحَدُّ : نِهايةٌ إذا بَلَغَها المحدُود له
 تَنَعَ .

٢٢٧ - ﴿ وتُدلُوا بِها ﴾ [١٨٨] ؛ تُلْقُوا أُمْرَها .

٢٢٨ - والهِلاَل [١٨٩] : إلى آخر الثالثَة ، ثم إلى آخر الشُّهْر قَمَـرٌ .

٢٢٩ ﴿ لَقَفْتُمُوهِم ﴾ [١٩١] : ظَفَرْتُم بهم ووَجَدْتُمُوهم .

٢٣٠ ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ ﴾ [١٩١٦ : أي الشَّرْك . وكذا ﴿ حَتَى لا تَكُونَ فَتِنَةٌ ﴾
 ٤١٩٣٦ .

٢٣١- ﴿ فَلَا عَدُوانَ ﴾ [١٩٣] : جَزَاءُ الظُّلُم .

<sup>(</sup>١) ديوان حسان ٢٤٨ وهو بدون نسبة في تفسير ابن قنيبة ٣٤ وخرجه المحقق في الحاشية .

<sup>(</sup>٢) هو لكعب بن سعد الغنوى كما في المجاز ١ / ٢٧ واللمان ( جوب ) .

٢٣٢- ﴿ تَهْلُكُةٌ ﴾ [١٩٥] : هَلَاكُ .

٧٣٣ - أحصر [١٩٦٦] فهو مُحْصَر : مَنْعَهُ من الحَجَّ مَرَضٌ أو كَسُر أو عَدُو . وحُصر فهو مَحْصُور : حُبس .

٢٣٤ ﴿ اسْتَيْسَرَ ﴾ [١٩٦] : تَيَسَّر وسَهُل .

٢٣٥- هَدْيٌ وَهَدِي (١) [١٩٦] : ما أُهْدِي للبَيْتِ . واحِدُه هَدْيَةٌ وهَدِيّةٌ .

٢٣٦ ﴿ مَحَلَةٌ ﴾ [١٩٦] : مَوْضعٌ يَحَلُّ فيه نَحْرُه .

٢٣٧ - الأَذَى [١٩٦] : ما يُكرهُ ويُغَمُّ به .

٢٣٨ ﴿ نُسُكُ ﴾ [١٩٦] : ذبائح ، جمع نَسِيكة .

٢٣٩ ﴿ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ﴾ [١٩٧] : شَوَّالَ وذو القَعْدَةِ وعَشْرُ ذي الحجّة ، أي : تأهَّبُوا له في هذه الأوقات .

٢٤٠ ﴿ فُسُوقَ ﴾ [١٩٧] : سِبَابٍ .

٢٤١ - أولو [١٩٧] : واحدهم ذو .

٢٤٢ ﴿ الْأَلْبَابِ ﴾ [١٩٧] : العُقُول ، جمع لُبٌّ .

٢٤٣ ﴿ أَفَضْتُم ﴾ [١٩٨] : دَفَعْتُم بكُثْرُةٍ .

٢٤٤ - مَشْعَر [١٩٨] : مَعْلَمٌ لَتَعَبِّد [٥/ب] وجَمْعُه مَشَاعِرُ والمَشْعَرُ الحَرام : مُزْدَلَفَةُ ، وتُسَمَّى جَمْعً .

٢٤٥ ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ [٢٠١] : نعمة وكذا ﴿ إِنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ ﴾ (١) .

٢٤٦ ﴿ مَعْدُوداتٍ ﴾ [٢٠٣] : أيام التَّشريق .

<sup>(</sup>١) قرىء ﴿ الْهَدِى ﴾ بفتح الهاء وكسر الدال وتشديد الياء في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدَى مُحِلَّه ﴾ قرأها الأعرج ( مَخْتَمِير في شواذ القرآن ١٩) .

 <sup>(</sup>۲) سورة التوبة : الآية ٥٠ .

٢٤٧- ﴿ أَلَدُ ﴾ [٢٠٤] : بِيَّنُ اللَّدَدِ شَدِيدُ الخَصُومَةِ . ٢٤٨- ﴿ الحِصامِ ﴾ [٢٠٤] : والخُصومَ ، جَمْعُ خَصْمٍ . ٢٤٩- ﴿ المَهَادُ ﴾ [٢٠٦] : الفَراشُ .

۲۵۰ ﴿ يَشْرِي ﴾ [۲۰۷] : يَبِيعُ .

٢٥١ ﴿ السُّلْمِ ﴾ و ﴿ السُّلْمِ ﴾ " : الإسلامُ والصُّلْع .

٢٥٢- ﴿ كَافَةٌ ﴾ [٢٠٨] : جَميعاً .

٢٥٣ - ﴿ هِلْ يَنْظُرُونَ ﴾ [٢١٠] : مَا يَنْتَظَرُونَ .

٢٥٤ ﴿ ظُلُلٍ ﴾ [٢١٠] : جَمْع ظُلَّةٍ ، وهي ما غَطَّي .

٢٥٥ ﴿ وَقُضِيَ الأَمْرُ ﴾ [٢١٠] : قُرغ منه .

٢٥٦- ﴿ أُمَّةُ وَاحِدُةً ﴾ [٢١٣] : كُفَّارًا كلهم .

٢٥٧ - ﴿ مَثَلُ اللَّهِينِ ﴾ [٢١٤] : وَصَفَّهُم .

٢٥٨ ﴿ زُلْزِلُوا ﴾ [٢١٤] : خُوَفُوا وحُرَّكُوا .

٢٥٩ ﴿ كُرُّهُ ﴾ [٢١٦] : مَشَقَّةً و ﴿ كَرُّهُ ﴾ (٢) كذلك . وقيل : إكْرَاهُ .

٢٦٠- ﴿ حَبِطَتْ ﴾ [٢١٧] : بَطَلَتْ .

٢٦١ ﴿ هَاجَرُوا ﴾ [٢١٨] : تَرَكُوا بلادُهم .

٣٦٢ - ميسر [٢١٩] : قِمار ، ويَسر : ضَرَبَ بالقِداحِ ، فهو ياسِر وياسِرُونَ ويسرُونَ .

<sup>(</sup>١) ورد اللفظ أيضا في الأنفال ( ٦٦ ) والقتال ( ٣٥ ) وقرأ هنا بفتح السين نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر وابن محيصن وقرأ بقية الأربعة عشر بالكسر ، وقرأ بالكسر في الأنفال أبو بكر وابن محيصن والحسن ، وقرأ بالكسر أيضا في القتال أبو بكر وحمزة وخلف وابن محيصن والأعمش ( الإعمال ١ ١ و ٢٣٥ ، ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالفتح السلمي ( البحر المحيط ٢ / ١٤٣ ) .

٢٦٣ ﴿ الْعَفْوَ ﴾ [٢١٩] : الطاقة . وخُذْ ما عَفَالك ، أى : أَتَاك سَهْلا بلا مَشَقَة ، وقيل : العَفْوُ : فَضْلُ المَالِ . وعَفَا : كَثْرَ ، أَى : تَتَصَدَّقُونَ بما فَضَل من تُوتِكُمْ وقُوتِ عِيالكُمْ .

٢٦٤ ﴿ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ [٢٢٠] : أَهْلَكَكُمْ . وقيل : شَدَّدَ عَلَيْكُم وتَعَبِّدَكُمْ
 بما يَصْعُب أَداؤه كَمن قَبْلَكُم . وأَصْلُ العَنَتِ المَشَـقَـةُ ، مِنْ : أَكُمةَ عَنُوتٌ :
 صَعْبَةُ المسلَك .

٢٦٥ - مُحيضٌ [٢٢٢] : حَيْضُ .

٢٦٦ ﴿ يَطْهُرُنَ ﴾ [٢٢٦] : يَنْقَطِعُ دَمُهُنَّ . و ﴿ يَطَّهُرُن ﴾ (١) : يَغْتَسِلْنَ وَأَصْلُهُ يَتَطَهَّرُنَ ، أَدْغمت التَّاءُ في الطَّاء .

٢٦٧ ﴿ حَرُّتُ ﴾ [٢٢٣] : هنَّ للوَّلَدِ كالحَرُّثِ للزُّرْعِ .

٢٦٨ ﴿ أَنِّي ﴾ [٢٢٣] : بمعنى كَيْفَ ومَتَى وحَيْثُ .

٢٦٩ - ﴿ عُرْضَةَ لَأَيْمَانَكُم ﴾ [٢٢٤] : نَصْبًا لها . وقيل : عُدَّةً لها . يقال : هذا عُرْضَةٌ لك ، أَى تَبْتَذَلُهُ حَيْث تشاء . وقيل : لا تَجْعَلُوه بالحَلِفِ مانِعَامَن أَنْ تَبُرُّوا ، ولكنْ إذا حَلَفْتُم أَلا تُصَلُّو فكفَّروا وأتوا الذي هو خَيْسٌ .

٢٧٠ ﴿ اللَّغُو ﴾ [٢٢٥] : ما لم يُوجَب على النَّفْس كلا والله ، وبلى والله .
 وقيل : الحَلف على شيء تراه كذلك وهو بخلافه . واللَّغُو : اللَّلْغَى ، وأَلْغَيْتُه : طَرَحْتُه ، وباطلُ الكلام وهو واللَّغا : فُحْشُه ، قالَ العُجَاج :

\* عن اللُّغا ورَفَثِ التَّكَلُّمِ (٢) \*

٢٧١ ﴿ كُسَّبُتْ ﴾ [٢٢٥] : تَعَمَّدُنُ وعَلَمَتْ كَذَبَّكُم فيه .

 <sup>(</sup>١) قرأ بفتح الطاء والهاء مشددتين أبو بكر 1 عن عاصم ] وحدية والكسائي وخلف وبقية الأربعة عشـر
 – ومنهم أبو عمرو -- بسكون الطاء وضم الهاء مخففة ( الإنخاف ١ / ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان العجاج ٢٩٦ ، ونزهة القلوب ١٦٧ ومن غير عزو في معاني القرآن للزجاج ١ / ٢٦٩ .

٢٧٢ ﴿ يُوْلُونَ ﴾ [ ٢٢٦] : يَحْلِفُون على وَطْشهِنَ . والإيلاءُ ، والأَلِيَّةُ ، والأَليَّةُ ، والأَليَّةُ ، والأَلْوةُ ، والإلْوَةُ : اليَمينُ .

٢٧٣ - ﴿ تُرَبُّصُ ﴾ [٢٢٦] : تَمَكُّتُ .

٢٧٤- ﴿ فَأَعُوا ﴾ [٢٢٦] : رَجَعُوا .

ح٧٧- ﴿ قُرُومٍ ﴾ [٢٢٨] : وأَقْرَاء جمع قُرْء ، وهو الحيَّض عند أَهْلِ العِرَاقِ قال عليه السلام في المستحاضة : ﴿ تَقْعُدُ عن الصَّلاة آيَّامَ أَقْرَائِها ﴾ (١) ، وقال الشاعر :

## \* له قُـرُوءً كقُـرُوء الحائض (٢) \*

والطُّهر عند أَهْل الحجاز ، قال الأعْشَى :

أَفِي كُلُّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمٌ غَزُوةٍ تَشَدُّ لأقصاها عَزِيمَ عَزَاتكا مُورَّقَةً مَالاً وفي الحَيِّ رِفْعَةً لِما ضاعَ فيها من قُروءِ نِسائكا (٢٠)

وكلُّ منهما أَصَابَ ؛ إذ القُرْءُ خُروجٌ من شَيء لشيء فخَرَجَتْ من الطَّهْرِ للحَيْض وبالعكس ، قاله أبو عُبَيْدَة (3) ، وقِيلَ أَصْلُه الوَقْتُ فكلُّ منهما يأتي لوَقْتَ للحَيْض وبالعكس ، قاله أبو عُبَيْدَة (3) ، وقيلَ أَصْلُه الوَقْتُ فكلُّ منهما يأتي لوَقْتُ الذي يَرْجع فيه . قال الهُذَائِيُّ (6) :

كَرِهْتُ الْعُقْرَ عُقْرَ بني شَلِيلٍ إذا هَبَتْ لقارِئها الرِّياحُ

۲۰٤ / ۲ مستد أبن حنيل ۲ / ۲۰۶ .

 <sup>(</sup>٢) سبق المشطور عبد شرح غريب الآية ٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٢٩ وفيه ٥ الحمد ، بدل ٥ الحي ، والمجاز ١ / ٧٤ وفيه ٥ وفي الأصل ، والثاني في الجمهرة
 ٣ / ٢٧٦ ، والتاج ( قرأ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الجاز ١ / ٤٤

<sup>(</sup>٥) هو مالك بن الحارث الهذلى ، وقبل البيت لتأبط شرا ( شدرح أشعار الهذليين ٢٣٩ ) والبيت في شدرح أشعار الهذليين وضبطت و شليل ٤ بالتصغير ( وانظر تعليق المحقق ) ، ومعجم ما استعجم ٩٥٠ ، واللسان ( عقر ) وضبطت العين بالفتح وفسرت على أنها القصر ، وبهذه الدلالة يجوز فتح العين وضمها ( انظر : اللسان ٤ عقر ٤ ) .

وجعله ابن السُّكِّيت من الْأَضْداد .

٢٧٦ - التَّسُويحُ [٢٢٩] : الطَّلاَقُ .

٢٧٧ ﴿ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [٢٣٢] : تَمْنَعُوهُنَّ من التَّــزويج ، من عَضَلَتُ : نَشَبَ وَلَدُها فِي بَطْنها .

٢٧٨ ﴿ وُسُعُهَا ﴾ [٢٣٣] : طاقتُها .

٢٧٩ ﴿ فِصَالًا ﴾ [٢٣٣] : فطامًا ، ومنه الفَصيلُ : فُصلَ عن أُمَّه .

۲۸۰ ﴿ خَبِيرٌ ﴾ [۲۳٤] : خابرٌ .

٢٨١ ﴿ عَرَّضْتُم ﴾ [٢٣٥] : لَوَّحْتُم من غَيْر تَبْيينِ .

٢٨٢ - ﴿ أَكُنتُمْ ﴾ [٢٣٥] : أَضُمُرتُم .

٢٨٣ ﴿ سُورًا ﴾ [٢٣٥] : نِكَاحًا ، وَضَدُّ العَلانِيةُوسِرُ كُلُّ شَيْءٍ: خيارُه .

٢٨٤ ﴿ تَعْزُمُوا ﴾ [٢٣٥] : تَقْصدُوا وتُوقمُوا العَقْدَ حتى تَعْتَدُّ .

٢٨٥ ﴿ المُوسِعِ ﴾ [٢٣٦] : الْمُكْثر الغَنيُّ .

٢٨٦ ﴿ المُقْتُو ﴾ [٢٣٦] : المُقلُ الفَقير .

٢٨٧ - وللصلاة [٢٣٨] خَمسة (١) أُوجُه : الصّلاةُ المَعْـرُوفَة ، والدُّعاءُ ،
 والدِّينُ ، ومنَ الله التّرَحّم ، ومنَ الملائكة الاستغفارُ .

٢٨٨ - و ﴿ الوُسْطَى ﴾ [٢٣٨] : صَلاة العَصْرِ ؛ لأنَّها بين صَلاتَى نَهارٍ وصلاتَى لَيْلٍ .

٢٨٩ ﴿ قَالِتِينَ ﴾ [٢٣٨] : مُطِيعِينَ ، وقِيلَ : صامِتِينَ . وعْن زَيْدِ بن أرقم

<sup>(</sup>١) في الأصل و أربعة ، والمثبت من نزهة القلوب ١٢٤ ويتفق وعدد الأوجه التي ذكرها المصنف .

رضى الله عنه : كنا نتكلم في الصَّلاةِ فلما نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُو لِلَّهُ قَانِتِينَ ﴾ (١) أُمْسَكُّنا .

٠٩٠ ﴿ رِجَالًا أَو رُكبانًا ﴾ [٢٣٩] : جَمُّعا رَاجلِ ورَاكبٍ .

٢٩١ - ﴿ الْمَلَا ﴾ [٢٤٦] : أَشْراف يَمْلَتُون الْـعَيْنَ والْـقَلْبَ ، مِنْ مَلَاْتُ . واللَّهَء : الْمُكْثر .

٢٩٢ - ﴿ بَسْطَةً ﴾ [٢٤٧] : سَعَة ، من بَسَطَ الشَّيْءَ : كان مَجْمُوعًا فَفَتَحه وَوَسَّعه .

٢٩٣ - سَكَينَةُ [٢٤٨] : سُكُونٌ ووَقارٌ .

٢٩٤ ﴿ فَصَلَ ﴾ [٢٤٩] : انْفُصَلَ وجَاوَزَ .

٥٩٥- ﴿ يَطْعَمْهُ ﴾ [٢٤٩] : يَذُنُّه .

٢٩٦- ﴿ غُرْفَةٌ ﴾ [٢٤٩] بالضَّم : مِلْءُ اليَدَيْن ، وبالفتح (٢٠ : مَصْدُرٌ للمرَّة .

٢٩٧ - ﴿ فَشَةٍ ﴾ [٢٤٩] في القرآن كلُّه : جَمَاعَة .

٢٩٨ - ﴿ أَفْرِغُ ﴾ [٢٥٠] : اصبب ، كما يفرغ الدلو .

٢٩٩ ﴿ دَرَجاتٍ ﴾ [٢٥٣] : طَبقات ومَنازل بعَضها فَوْقَ بَعْضٍ .

· ٣٠٠ ﴿ خُلُةٌ ﴾ [٢٥٤] : صَدَاقَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَي الإخلاصِ .

٢٠٠١ ﴿ القَيْومُ ﴾ [٢٥٥] : القائم الدائم الذي لا يَزُول وليس من قِيام على
 رَجْل . وقيل : مِنْ قمتُ بالشيء : وَلِيتُهُ ، فكأنه القيَّمُ بكلِّ شيء .

<sup>(</sup>١) النهاية (قنت) ٤ / ١١١ وتكملة الحديث وعن الكلام ، وهو في نزهة القلوب ١٥٦ وفي تفسير الطبرى ٢ / ٣٥٣ عن عطية في قوله : و ﴿ وقوموا الله قالتين ﴾ قال : و كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم حتى نزلت ﴿ وقوموا الله قالتين ﴾ فتركوا الكلام في الصلاة ، .

 <sup>(</sup>٢) قرأ بالفتح أبو عمرو ونافع وابن كثير وأبو جعفر وابن محيمين واليزيدى والشنبوذى ، والباقون من الأربعة عشر بالضم ( الإنتخاف ١ / ٤٤٥ ، ٤٤٥ ) .

٣٠٢ ﴿ سِنَةَ ﴾ [٢٥٥] : ابتداء تُعاسٍ في الرَّاسِ ، فإذا خَالَط القلبَ فَنَوْمٌ ، قال ابن الرَّقاع :

وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرَنَّقَتْ في عَيْنِهِ سِنَّةٌ وَلَيْسَ بِنَاتِمِ (١)

٣٠٣– آدَ [٢٥٥] ، فهو آيد : أَثْقَلَ .

٣٠٤ غَيِّ [٢٥٦] : ضَلال .

٣٠٥ - طاغُوت [٢٥٦] : أَصْنام للواحِدِ والجَمْع . وطاغُوت الجِنَّ والإنْسِ :
 شياطينُهم .

٣٠٦ ﴿ انْفصام ﴾ [٢٥٦] : انقطاع .

٣٠٧- ﴿ بُهِتَ ﴾ [٢٥٨] وبَهَت : الْقَطَعَتُ حُجَّته .

٨٠٠ ﴿ خاويةٌ ﴾ [٢٥٩] : خالية .

٣٠٩ ﴿ عُرُوشِهِا ﴾ [٢٥٩] : سقوفها ، أى تسقط السقوف ثم الحيطان

٣١٠- ﴿ بَعَثُهُ ﴾ [٢٥٩] : أحياه .

٣١١ - ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ [٢٥٩] : يَتَغَيَّرُ بِمَّرُ السَّنِينَ عليه . أبو عَبَيدةَ : ولو كان من الأُسْنِ لكان يَتَأَسَّنُ (٢) . أبو عَمْرُو (٣) : من قوله : ﴿ حَمَّا مَسْنُونِ ﴾ (٤) : مُتَغَيِّر ، أبدلوا نون يتسنن ياءً كتَظَيِّتُ وتَقَضَّى البازى فَصَار يَتَسَنَّى ثم سَقَطَت الياء للجزم ودخلت الهاء للسَّكْت . وحَكَى بَعْضُهم : سَنِه الطَّعامُ : تَغَيَّر .

<sup>(</sup>١) ديوان عدى بن الرقاع ١٠٠ ، ونزهة القلوب ١١٦ وشرح ابن قتيبة ٩٣ ، واللسان ( رنق ) .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ١ / ٨٠ باختلاف في العبارة . والعبارة المثبتة نقلا عن نزهة القلوب ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمرو الشيباني كما في شرح ابن قتيبة ١ / ٩٥ وهو إسحاق بن مرار . كان واسع العلم باللغة والشعر ثقة في الحديث . من كتبه و الجيم ٤ ( بغية الوعاة ١ / ٤٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) سورة الحجر : الآيات ٢٦ - ٢٨ - ٣٣ .

٣١٢ - ﴿ نَنْشُوها ﴾ [٢٥٩] : نُحِيها ، من أَنْشَرَه الله فَنَشَرَ . و﴿ نَنْشُوها ﴾ '' : نُحَرِك [٢/ب] بعضها إلى بَعْضِ ونُزْعَجُهُ ، ومنه : نَشَزَتْ على زَوجها . وقيل : مِن النَّشَوَ : المكان المرتفع ، أَى نُعْلِى بَعْضَها على بَعْضٍ . و﴿ نَنْشُوها ﴾ '' مِنَ النَّشُرِ : ضِد ''' الطَّى .

٣١٣– ﴿ لَيَطْمَعُنُّ ﴾ [٢٦٠] : يسكن .

٣١٤- ﴿ صُوْهُنَ ﴾ [٢٦٠] : ضُمَّهُنَّ ، وقيل : أُمِلْهُنَّ . وبالكسر (١) : قَطَّعْهُنَّ .

٣١٥ - ﴿ سَعْيًا ﴾ [٢٦٠] : عَدُّواً ، وقيل : على أَرْجُـلِهِنَّ ، ولا يقـال إذا طار : سَعَى .

٣١٦- ﴿ صَفُوانٍ ﴾ [٢٦٤] : حَجَرَ أَمْلَس ، معناه جَمْعٌ ، واحِدُهُ صَفُوانَةٌ .

٣١٧- ﴿ صَلَّمًا ﴾ [٢٦٤] : يابسا أَمْلَسَ .

٣١٨ ﴿ وَبُونَ ﴾ [٢٦٥] : مُثَلَثُهُ الرَّاء (٥٠) : ارْتِفَاعٌ .

٣١٩- ﴿ أَكُلُهَا ﴾ (١) [٢٦٥] : تُمرَها .

٣٢٠ ضِعْفُ [٢٦٥] الشّيءِ : مثله ، وقيل : مِثلاه ، أَى أَعْطَتْ ثَمَرَهَا ضَعْفَى غَيْرِهَا مِن الأَرْضِ .

٣٢١ ﴿ وَابِلُ ﴾ [٢٦٥] : أَشَدُ المَطَرَ .

<sup>(</sup>١) قرأ بالزاى ابن عامر وعاصم وحمزة والكساكي والباقون من السبعة بالراء المهملة ( الإعماف ١ / ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأً بها أبان عن عاصم ( مختصر في شواذ القرآن ٢٢ ) والحسن ( الإعماف ١ / ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ضُدَّ : في الأصل ٥ عن ٥ والمثبت من نزهة القلوب ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) قرأً بكسر الصاد حمزة من السبعة والباقون بضمها ( السبعة ١٩٠ ، والإعتاف ١ / ٤٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) قرأ يفتح الراء ابن عامر وعاصم والباقون من السبعة بضمها ( السبعة ١٩٠ ، والإعتماف ٤٥٢ ) وقرأ بكسرها
 حباس ( مختصر ابن خالویه ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) كتبت في الأصل بسكون الكاف وفق قراءة أبي عمرو ونافع وابن كثير من السبعة ( الإغاف ١ / ٢٥٢ )
 وهي في النص المصحفي بضم الكاف .

٣٢٢ ﴿ طَلُّ ﴾ [٢٦٥] : أَضْعَفُهُ .

٣٢٣– ﴿ إِعْصَارٌ ﴾ [٢٦٦] : ربِحٌ عاصِفٌ تَرْفَعُ تُرابا لَعَمُودِ نارٍ ، قال الشاعِرُ : \* إِنْ كُنْتَ ربِحًا فقد لاقَيْتَ إعْصَارا (١) \*

أي أشد منك .

٣٢٤ ﴿ تَيَمُّمُوا ﴾ [٢٦٧] : تَقُصدُوا .

٣٢٥ - ﴿ تُغْمِضُوا ﴾ [٢٦٧] : تَتَرَخصُوا فيه . يقال للبائع : أَغْمِضْ وغَمَضْ ، أَى لا تَسْتَقْصِ وكُنْ كَأَنَّك لَم تُبْصِرْ . وقيل : تُغْمِضُوا عن عَيْب فيه ، أَى لا تَسْتَم بآخذيهِ من غُرماتكم إلا بإغماضٍ ، فلا تُؤَدُّوا في حق الله ما لا تُرْضُونَه منهم .

٣٢٦ ﴿ للفقراء ﴾ [٣٧٦] : قيل : أَهْلُ الصُّفَّة (٢) .

٣٢٧ ﴿ ضَوْبًا ﴾ [٢٧٣] : سَيْرًا .

٣٢٨ - السَّيماءُ [٢٧٣] : مَقْص ورٌ ومَمْدُودٌ . والسَّيمَاءُ والسُّومَة : العَلامَة .

- الماع : [۲۷۳] ﴿ وَالْحَامِ الْمُحَامِ : الماحا .

٣٣٠ ﴿ الرَّبِا ﴾ [٢٧٥] : أَصلُه الزِّيادَة ؛ لأنه يَزِيدُه على مالِه ، ومنه : أَرْبَى عليه : زادَ في القَوْلِ .

٣٣١ - مُسُّ [٢٧٥] : جُنونُ .

العروس – صفف ) .

٣٣٢ ﴿ سُلُفَ ﴾ [٢٧٥] : مُضَى .

٣٣٣ ﴿ يَمْحَقُ ﴾ [٢٧٦] : يُذْهَبُهُ في الآخرة ويُكثَّر الصَّدَقات .

 <sup>(</sup>١) اللسان (عصر) ، وقد أورده الميداني على أنه مثل ، انظر مجمع الأمثال ١ / ٦٢ ( رقم ١١٣ ) .
 (٢) هم جماعة من فقراء المهاجرين كانوا يبيتون في موضع مظلل من مسجد الرسول على بالمدينة ( تاج

٣٣٤ ﴿ فَأَذَنُوا ﴾ [٢٧٩] : اعْلَموا ، و ﴿ آذِنُوا ﴾ (١) : أَعْلِمُوا أَصْحابَكُم . يقال : آذَنَنِي فَأَذِنْتُ .

٣٣٥ ﴿ فَنَظْرَةٌ ﴾ [٢٨٠] : انتظار إلى اليسار .

٣٣٦- ﴿ يَبْخُسُ ﴾ [٢٨٢] : يَنْقُصْ .

٣٣٧- ﴿ تُضلُّ ﴾ [٢٨٢] : تُنْسَى .

٣٣٨ ﴿ تَسْأَمُوا ﴾ [٢٨٢] : تَمَلُوا ، قال الشاعر (٢) :

سَفِمتُ تَكَالِيفَ الحياةِ ومن يَعِشْ لَمَانينَ حَوْلًا - لا أَبَا لَكَ - يَسَأَمِ

٣٣٩- ﴿ أَقْسَطُ ﴾ [٢٨٢] : أَعْدَلُ .

٣٤٠ ﴿ تَرْتَابُوا ﴾ [٢٨٢] : تشكُّوا .

٣٤١ ﴿ رَهُنَّ ﴾ [٢٨٣] : جَمْعُ رِهانِ ، و ﴿ رِهانٌ ﴾ جمع رَهْنِ .

٣٤٢ ﴿ إِصْرًا ﴾ [٢٨٦] : لقلا .

٣٤٣ ﴿ مَوْلانا ﴾ [٢٨٦] : وَلَيْنا . والمَوْلَى : المعتقُ ، والمعتقُ ، والولَىُ ، والوَلَىُ ، والأَوْلَى ، والأَوْلَى بالشيءِ ، وابن العَمَّ ، والصَّهْرَ ، والجارُ ، والحَليفُّ .

<sup>(</sup>١) القراءة بألف بعد الهمزة وكسر الذال لأبي بكر وحمزة والأعمش ( الإنتماف ١ / ٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو زهير بن أبي سلمي ، والبيت من معلقته ، وهو في شرح المعلقات العشر ١٥٧ .

## سورة آل عمران

١- ﴿ التَّوْرَاةَ ﴾ [٣] : الضياء والنُّور . البصريون : أصلها ﴿ وَوْرَيَةٌ ﴾ فَوْعَلَةٌ مِن وَرِيَ الزُّنْدُ ، ووَرَى خَرَجَتْ نارُه ، قُلبت الواو الأولى تاءً كَتُولَج أَصْلُه وَوْلَجٌ مِن وَلَجٌ ، وقُلبَتْ الياء أَلفا لتَحَرَّكِها وانفتاح ما قبلها . الكوفيُون ، أَصْلُها تفعِلَة – بالكسر – فَفُتحَت ، كجارية وجاراة ، وناصية وناصاة .

٢ - ﴿ والإنْجِيلَ ﴾ (١) [٣] : من نَجل : أُخْرِج ، ووَلَدُ الرَّجُل : نَجلُه ، كأنه تعالى أظهر به دارِسا من الحق . وقيل : من النَّجْل : الأَصْل ، فهو أَصْل لعلوم وحكم .

٣- ﴿ زَيْغٌ ﴾ [٧] : جَوْرٌ ومَيْلٌ .

٤ - ﴿ تَأْوِيلُه ﴾ [٧] : ما يَثُول إليه من مَعْنَى . [٧/أ] والتَّأْوِيلُ : المَصِيرُ والمَرَجِع والعاقبة .

٥- ﴿ وَالرَّاسِخُونَ ﴾ [٧] : [ الذين ] (٢) رَسَخَ عِلْمُهم وإيمانُهم وثَبَتَا كُرُسوخِ النَّخُل في منابتها .

٦ - لَدُنْ [٨] : ولَدَى : عند .

٧ - ﴿ وَأَبِ ﴾ [١١] ودين ودَّيْدَن : عادَة .

٨- ﴿ عَبْرُةَ ﴾ [١٣] : اعْتبار ومَوْعظة .

٩- القنطار [١٤] : قيل : مِلْءُ مَسْكِ ثورِ ذَهَا أو فضَةً ، وقيل : أَلْفُ مِثْقَال ، وقيل : أَلْفُ مَثْقَال ، وقيل : أَلْفُ أَلْفٍ . وقيل : ثمانية آلافٍ بلسانِ أَهلِ إفريقية . وقيل : مَثْةُ رِطْل .

<sup>(</sup>١) انظر ما ورد عن هذا ، اللفظ في المعرب للجواليقي ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من نزهة القلوب ٩٥ .

١٠ ﴿ الْمُقَنْطَرَةِ ﴾ [١٤] اللُّكَمَّلة كَبَدْرة مُبدَّرة ، وأَلْف مُؤلَف . الفرَّاء : المُضَعَّفة ، كأنَّ القناطير ثلاثة والمُقنَّطرة تسْعة (١٠) .

١١ - ﴿ الْمُسَوَّمَةَ ﴾ [١٤] : من سامَت : رَعَتْ ، فهى سائمة ، وأَسَمْتُها وسَوَّمَتُها فهى مُسامَة ومُسوَّمة ، وتكون مُعلَّمة من السَّيماء . مجَاهِد : مُسوَّمة : مُطَهَّمة (٢) ، والتَّطْهيم : التَّحْسينُ .

١٢ - ﴿ وَالْأَنْعَامِ ﴾ [١٤] : الإِبِل والبَقَر والغَنَم ، وجَمْعُ نَعَم وهو جَمعٌ لا واحد له من لَفظه .

١٣ - ﴿ الْحَرْثِ ﴾ [١٤] : الزُّرع .

١٤ – مَأَبِ [١٤] : مَرجعٌ ، من آبَ يُتُوبُ .

١٥ - ﴿ القانتينَ ﴾ [١٧] : المُصلِّينَ .

١٦ - ﴿ يَفْتُرُونَ ﴾ [٢٤] : يَختَلقون .

١٧ - ﴿ تُولِجُ ﴾ [٢٧] : تدخِلُ أحدَهما في الآخر ، فما زاد في أحدهما نَقَصَ من الآخر .

١٨ → ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنِ الْمَيَّتِ ﴾ [٢٧] : الْمُؤْمِنَ مِنِ الْكَافِرِ ، والْكَافِرَ منه . وقيل : الحَيَّ مِن النَّطْفَةِ والبيضَةِ وهما منه .

١٩ - ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [٢٧] : 1 بغير ] تَضييق وتَقدير .

- ٢- ﴿ تُقَالَا ﴾ [٢٨] : تَقَيَّة .

٢١ - ﴿ أَمُلَا ﴾ [٣٠] : غايَة .

 <sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للقراء ١ / ١٩٥ وعلق المحققان فقالا : ﴿ يرى الفراء أن معنى ﴿ القناطير المقنطرة › :
 القناطير التي بلغت أضعافها ، أى بلغت ثلاثة أمثالها . وأقل القناطير ثلاثة ، فتلاثة أمثالها تسعة ٩ . .

 <sup>(</sup>٢) فسر مجاهد ١٢٣ المسومة بأنها و المصورة حسنا ، ونقل المحقق عن الطبرى عدة تفسيرات لهذا اللفظ معزوة لجاهد أحدها هذا التفسير .

٢٢ ﴿ مُحَرِّرًا ﴾ [٣٥] : عَتيقًا لله تعالى .

٢٣ ﴿ كَفَلُها ﴾ (١) [٣٧] : ضَمُّها وحَضَنَها .

٢٤ ﴿ المحرَابَ ﴾ [٣٧] : مُقَدَّم المَجْلس وأَشرَفه ، والغُرفةُ أَيْضا . وفي التفسير : كان زَكريا عليه السلام يَصْعَدُ إليها بسُلَم ، والمَسْجِدُ أيضا .

٥٥ – ﴿ أَنِّي ﴾ [٣٧] : منْ أَيْنَ ؟ .

٢٦ - ﴿ هُنالِكَ ﴾ [٣٨] : في ذلك الوَقْتِ ، ويجيءُ للمكان والزمان .

٢٧- ﴿ سَيُّدًا ﴾ [٣٩] : حَلَيما .

۲۸ ﴿ حَصُورًا ﴾ [٣٩] : محصورا عن النّساء ، ويَجِيء لمن لا يُولَد له ،
 ولمن لا يُخْرِجُ مع النّدامي شيئا .

٣٩- ﴿ عَاقِرٌ ﴾ [٤٠] : وعَقِيم : من لا تَلد ولا يُولَدُ له .

٣٠ ﴿ رَمُوْاً ﴾ [٤١] : إيماءً بتَحْريك الشفَتَين ، أو بعَيْن وحاجِبٍ ، بلا إبانَة بصَوْتِ .

٣١ ﴿ الْعَشِيُّ ﴾ [٤١] : من زُوالِ الشَّمسِ إلى مَغِيبها .

٣٢ - ﴿ وَالْإِبْكَارِ ﴾ [٤١] : من الفَجر إلى الضَّحَى وقرىء بالفَتح (٢) جمع بَكَرِ ، كَشَجَرِ وَأَشجارٍ .

٣٣– **الأَقْلامُ** [٤٤] : القِداحُ ، سِهامٌ كانـوا يُجيلونها عند العَزْمِ على أَمْرٍ ، جمع قَلَم .

٣٤- ﴿ الْمُسِيحُ ﴾ [ ٤٥] : في تسميته سِنَّة أقوالٍ : لسيَاحته ، أصله مَسْيِحٌ

 <sup>(</sup>١) قرأ بتخفيف الفاء أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وماعداهم من السبعة قرءوا بتشديدها ( الإنخاف ١ /
 ٢٥ ومعجم القراءات ٢ / ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) القراءة بالفتح شاذة ذكرها الأخفش عن بعضهم ( شواذ القرآن ٢٧ ) .

سُكُنت الياء وحولت كسرتُها للسِّين ، أو لأنه كان يَمسَح الأَرضَ : يَقْطَعُها ، أو لخُوجه من بَطْن أمّه مَمسوحا بالدُّهْنِ ، أو كان أمسحَ الرَّجْلِ ليس لها أَخْمَصٌ وهو ما تَجَافَى عن الأرض من باطنها ، أو لم يمسح ذا عاهة إلا بَرئ ، وقيل : الصَّدِيق .

٣٥− ﴿ وَجِيها ﴾ [٤٥] : ذا جاه ﴿ فَي الدنيا ﴾ بالنُّبُوة ، وفي ﴿ الآخِرَةِ ﴾ بمنزلته عند الله تعالى . والجأهُ والوَجه : المَنْزلة .

٣٦- ﴿ وَيُكَلِّم النَّاسَ فَى الْمَهْدِ ﴾ آية ﴿ وَكَهْلاً ﴾ [٤٦] بالوَحْى . والكَهْلُ : مَنْ انتهى شبابُه .

٣٧- ﴿ أَخْلُقُ ﴾ [٤٩] : أُقَدُّر ، والخَلْق بمعنى الإحداثِ لله وَحْدَه .

٣٨- أَكُمَهُ [٤٩] : وُلدَ أَعْمَى .

٣٩– [٧/ب] ﴿ تَلَمُّخُرُونَ ﴾ [٤٩] : تَفُتَعَلُونَ من الذُّخر .

٠٤- ﴿ أَحَسُّ ﴾ [٥٦] : عَلَمَ وَوَجَدَ .

٤١ - ﴿ أَنْصَارِي ﴾ [٥٦] : أُعوانِي .

٤٢ - ﴿ الحوارِيُّونَ ﴾ [٥٢] : صفوة الأنبياء - عليهم السلام - الذين خلَصُوا وأَخْلَصوا في تصديقهم ، ونصرتهم ، قيل : كانوا قصارين (١) فَسُمُّوا بذلك لتَبْييض الثَّياب ، ثم قيل لَمن أَسْبَههم في التَّصْديق ، وقيل : كانوا صيادين ، وقيل : مُلُوكا .

٤٣− ﴿ مُتَوَقَّيْكَ ﴾ [٥٥] : قابضُك من الأرض بلا مُوت .

 <sup>(</sup>١) القصارون جمع قصاً روهو مُحور الثياب ومبيّضها ، لأنه يدقها بالقَصَرة وهي قطعة من الخشب ( التاج – قصر ، وانظر أيضا مادة : حور ) .

٤٤ - مُمْتَرينَ [٦٠] : شَاكَين .

٥٤ - ﴿ نَبِتَهِلْ ﴾ [٦١] : نَدَعُو بِاللَّعْنِ وَبَهْـلَةُ اللهِ وَبُهْلَـتُهُ : لَعَنتُه .

٤٦ - ﴿ سَوَاءٍ ﴾ [٦٤] : نَصَفَةٍ ، وسَوَاءً كُلُّ شَيءٍ : وسَطُّهُ .

٤٧- ﴿ أُولَى الناس ﴾ [٦٨] : أَحَقَّهم .

٤٨ - ﴿ وَجُهُ النَّهَارِ ﴾ [٧٢] : أوَّله .

٤٩ ﴿ يَلُوُونَ ﴾ [٧٨] : يَقْلُبُونِه وَيُحَرَّفُونِه .

٥٠ - حُكْم [٧٩] : حكمة ، كذُل وذلة .

١٥- ﴿ رَبَّانِيِّن ﴾ [٧٩] : كاملي العلم . قال ابن الحَنَفَيَّة (١) يَومَ ماتَ ابنُ عَبَّاس (٢) رضى الله عنهما : ﴿ اليَوْمَ ماتَ رَبَّانِيٌ هذه الأُمَّة ﴾ (٣) . ثَعْلَب (١) : قيل لهم ذلك ؛ لأنهم يَربُون العِلْمَ : يَقُومُون به .

٥٢ - ﴿ إِصْرِى ﴾ [٨١] : عَهْدى ؛ لأنه ثقلٌ وتَشْديدٌ .

٣٥- ﴿ حَالًا ﴾ [٩٣] : حَالاً لا .

٥٤ ﴿ بِكُةً ﴾ [٩٦] : بَطْن مَكَة ؛ لأنهم يَتَبَاكُون فيها ، أى يَزْدَحِمون .
 وقيل : مكان البيت ، ومَكَّة : سائر البلد لاجْتذابها الناس ، من امْتَكُ الفَصيل ما في الضَّرْع : استقصاه . وقيل : مَكَّةُ وبَكَّة سَواءٌ ، والمِيم تُبْدل باءً كلازِم ولا زِب .
 ٥٥ - ﴿ تَبْغُونَهَا ﴾ [٩٩] : تَطْلُبون لها .

j.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن أبي طالب وسمى بابن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الصحابي الجليل ابن عم رسول الله 🏶 وجد الخلفاء العباسيين ) .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢ / ١٨١ وليس فيها كلمة ( اليوم ٤ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس أحمد بن يحى بن يسار الشيباني ولاء إمام الكوفيين في النحو واللغة له عدة مصنفات منها : المصون في النحو ، ومعاني القرآن ، ومعاني الشعر ، مات سنة ٢٩١هـ ( بغية الوعاة ١ / ٣٩٦ – ٢٩٨ ) .

٥٦ - والعوَج [٩٩] : اعْوِجاجٌ في دِينٍ ونَحْوِه ، وبالفتح : في حائِطٍ ونَحْوه .

٥٧- ﴿ يَعْتَصِمْ ﴾ [١٠١] : يَمْتَنَعْ ، وعَصْمَةُ الله للعَبْدِ : مَنْعُه من المَعصِيةِ . ٥٨- ﴿ بِعَبِلَ الله ﴾ [١٠٣] : بدينه وعَهده .

٥٩ ﴿ شَفَا ﴾ [١٠٣] الشيءِ وشَفِيره -: حَـرفه ، ومنه : أَشْفَى عليه : شرف .

٣٠- ﴿ أَنْقُدْكُمْ ﴾ [١٠٣] : خَلَصَكُمْ .

٦١ ﴿ آلاءً ﴾ [١١٣] : ساعات ، جَمْع أَنَّى وإنَّى وإنَّى وإنَّى

٣٢ ﴿ تُكفّرُوه ﴾ (١) [١١٥] : تَجحَدُوه وتمنّعُوا ثُوابَه .

٣٣- ﴿ صُرُّ ﴾ [١١٧] : بَرْدُ شُدَيد .

٣٤ ﴿ بطانَةً من دُونِكُم ﴾ [١١٨] : دُخَلاء من غَيـركـم . وبطانَةُ الرَّجُلِ وُدُخلاؤُه : أَهْلُ سَرَّه .

٥٠ - ﴿ يَالُونَكُم ﴾ [١١٨] : يَمنَعُونكم ، منْ : ألا يَأْلُو : قَصْر َ .

٣٦− ﴿ خَبَالًا ﴾ [١١٨] : وخَبَّلًا : فَسَادًا وشَرًّا .

٣٧- ﴿ عَنتُم ﴾ [١١٨] : عَنتكم .

٦٨ - بغضاء [١١٨] : بغض .

٣٩ ﴿ تُبَوَّى ﴾ [١٢١] : تتَّخذُ لهم مصافٌ ومُعسكرًا .

٧٠ ﴿ تَفَشَلا ﴾ [١٢٢] : تُجَّنا .

٧١ ﴿ فُورِهِم ﴾ [١٢٥] : وَجْهِهِم ، وقيل : غَضَبِهم . فارَ فائرُه : غَضِبَ .

 <sup>(</sup>١) قرأ بها من السبعة أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وقرأ الباقون بالغيب ﴿ يَكَفُرُوه ﴾ ،
 ( الإعجاف ١ / ٤٨٦ ) .

٧٢ ﴿ مُسَوِّمِين ﴾ [١٢٥] : مُعَلِّمِين . وبالفتح (١) : فُعِلَ ذلك بهم ، ويكون منْ سَوَّمَ خَيَّلُه : أُرسَلها في الغارة .

٧٣- ﴿ يَكُبْتَهُمْ ﴾ [١٢٧] : يَغِيظَهم . وقِيل : يَصْرَعهم لوجْهِهم . وقيل : أَصلُه يَكُبِدُهم : يُصِيبُهم في أَكبادِهم بالحُزْنِ ، فأبدِلَتِ الدَّالُ تاءً ، كهرَدَ الثُوْبَ وهَرَتَه : خَرَقَه .

٧٤ ﴿ عَرْضُها ﴾ [١٣٣] : سَعَتُها ، لا ضِد الطُّـولِ . يقال : بِلادٌ عَرِيضَةٌ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ العَرِيضَةِ مَذْهَبٍ ﴾ .

٥٧- ﴿ السُّوَّاء ﴾ [١٣٤] : والسُّرُّ : السُّرور .

٧٦ ﴿ الكاظمينَ ﴾ [ ١٣٤] : الحابسينَ .

٧٧- ﴿ يُصرُوا ﴾ [١٣٥] : يُقيمُوا .

٧٨ ﴿ سُنَنَّ ﴾ [١٣٧] : وقائعُ سنَّها الله تعالى في المكذَّبين .

٧٩- ﴿ تَهنوا ﴾ [ ١٣٩] : [٨/أً] تَضْعُفُوا .

٠٨٠ ﴿ قَوْحُ ﴾ و ﴿ قُوْحٍ ﴾ (" [١٤٠] : جِراحُ . وقيل بالفَتح الجِرَاحِ ، وبالضّم : أَلَمُهُ .

٨١ ﴿ نُدَاوِلَهَا ﴾ [١٤٠] : نُصَرَّفها بينهم ، نُديل لهؤلاء مرَّةً ولهؤلاء مرَّةً .

٨٢ - و ﴿ يُمَحُّصُ ﴾ [١٤١] : يَخْتَبَرَ ، قال الشَّاعر :

رأيتُ فَضَيلاً كان شَيْئاً مُلفَّقا فكشَّفَه التَّمحيصُ حتى بَدَاليا (٢)

<sup>(</sup>١) قرأ بالكسر عاصم وابن كثـير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدى ، والباقون من الأربعة عشر بالفتح ( الإنخاف ١ / ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بضم القاف أبو بكر وحمزة والكسائى وخلف والأعمش والباقون من الأربعة عشر بفتحها ( الإنخاف

<sup>(</sup>٣) اللسان ( محص ) وعزاه ابن قتيبة ١١٣ ، ١١٣ لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وتخريجه فيه .

وقيل : يُخلِّصُهُم مِن ذُنوبهم ويُنقَيِّهم ، من : مَحَصَ الحَبْلُ مَحْصاً : ذَهَب وَبَرُه ، فهو مَحِص ومَلَّص وأملص . ومَحَص عنا ذُنوبنا : أَذْهِبها .

٨٣- ﴿ كَأَيِّنُ ﴾ [١٤٦] : وكائن ، وكُنِّن : بمعنى كُمْ .

٨٤ ﴿ رِبِيُّونَ ﴾ [١٤٦] : جَماعات كَثِيرة ، جَمعُ ربَّي .

٨٥- ﴿ اسْتَكَانُوا ﴾ [١٤٦] : خَضَعُوا .

٨٦- ﴿ إِمْبُوالْتِنَا ﴾ [١٤٧] : إفْرَاطنا .

٨٧- القُوابُ [١٤٨] : الأَجْرُ على العَملَ .

٨٨- ﴿ سُلطَانًا ﴾ [١٥١] : حُجَّة ، وأيضاً مَلَكَة وقُدرَة .

٨٩- ﴿ تَحُسُونَهُم ﴾ [١٥٢] : تَسْتَأْصِلُونَهُم قَتْلاً . وسَنَةٌ حَسُوسٌ : أَتَتْ على

كلُّ شيء . ا

• ٩٠ ﴿ تُصْعِدُونَ ﴾ [١٥٣] : تُبعدُون في الهزّيمة . أصعد في الأرض : أَمعَن . وقيل : أَصَعَدَ : ابْتَدَأَ في السَّفر . وانْحَدَر : رَجَعَ .

٩١- ﴿ أُخُواكُمْ ﴾ [١٥٣] : آخركم .

٩٢- ﴿ أُمَّنَّهُ ﴾ [١٥٤] : أَمَا

٩٣- ﴿ اسْتَزَلُّهُمْ ﴾ [١٥٥] : طَلَبَ زَلَلَهُمْ ، كاسْتَعجَله واسْتَعْمَله .

٩٤- ﴿ غُزَى ﴾ [١٥٦] : جَمْعُ غازِ ، كَصُوم وصائم .

٩٥- ﴿ فَطَا ﴾ [١٥٩] : جافياً قاسيَ القلُّب.

٩٦- ﴿ الْفَصْرُوا ﴾ [١٥٩] : تَفَرَّقُوا ، وأصلُ الفَض : الكسر .

٩٧- ﴿ وَشَاوِرْهُم ﴾ [١٥٩] : اسْتَخْرِج رَأْيَهُم ، مِنْ : شُرْتُها ، وشُورِتُها : استخرجت جَرْبُها . ٩٨- ﴿ عَزَمَتَ ﴾ [١٥٩] : صَحَّتَ رَأَيْكَ في إمضاء الأَمَر .

٩٩ - ﴿ يَفُلُ ﴾ [١٦١] : يَخُون و ﴿ يُفَلُ ﴾ (١) يُخَانُ . وقيل : يُلقى خائنا ، كَأَحْمَدته : وجَدته مَحَمُّودًا ، ولو كان بمعنى يُخَوَّنُ − كما قال الفرّاء وغيره − لقيل يُغَلِّل ، كَيُفَسِّق (١) .

- ١٠٠ النَّفَاقُ [١٦٧] : لَفُظُّ إِسلامي ، مِن النَّفَق ، وهو السَّرَبُ ، أَى يَسْتَتُرُ بِالإِسلامِ كَمَا يَسْتَتُرُ فِي السَّرَبِ . وقيل : يَدْخُلُ فيه بلَفْظِه وِيَخْرِج بِعَقْدِه ، فَهَ وَمَن نَفَقَ اليَّرْبُوعُ . ونافَقَ : دَخُلَ نافقاءَه ، فإذا طُلبَ خَرَجَ من غَيْره . والنافقاءُ والقاصعاءُ والرَّاهطاء والدَّامًاء : أَسمَّاءُ جحرَّته .

١٠١- ﴿ ادْفَعُوا ﴾ [١٦٧] : كثروا ، فيه تَدْفُعُونهم .

١٠٢- ﴿ يَسْتَبُشُرُونَ ﴾ [١٧٠] : يَفْرحُون .

١٠٣ - ﴿ حَسَّنَا ﴾ [١٧٣] : كافيناً .

١٠٤ - ﴿ الوَكِيلُ ﴾ [١٧٣] : الكافي . وقيل : الكَفْيِل . تَوَكُلُ عليه : الجعله كافلك ، ووكيل الرَّجُل : كافلُه والقائم بأمْره .

١٠٥- حَظُ ١٧٦: نَصيب.

٠ ١٠٦ ﴿ نُمْلِي ﴾ [١٧٨] : نُطِيلُ ونَتُرَكُهم مُلاوَةً ، أَى حِينا من الدَّهُر . واللَّوان : الليل والنَّهار .

١٠٧ - ﴿ يَمِيزَ ﴾ [١٧٩] : ريميّز : يُخَلِّص المؤمنين من الكفار .

١٠٨ – ﴿ يَجْتَبَى ﴾ [١٧٩] : يَخْتَار .

<sup>(</sup>١) قرأ بضم الياء وفتح الغين بعض أهل المدينة وابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمى ( معانى القرآن للفراء ١ / ٢٤٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) تفسير ابن قتيبة ١١٥ عن القراء ولفظ الفراء : « وقرأه أصحاب عبد الله كذلك : أن يُعَل [ بضم ففتح ] يوبدون أن يُسرَق [ بتشديد الواء ] أو يخوّن [ بتشديد الواو المفتوحة ] وذلك جائز وإن لم يقل يُعَلَل ١ .

٩٠١٠ ﴿ سَيُطُونُونَ ﴾ [١٨٠] في الحديث : ﴿ يَأْتِي كُنْزُ أَحَدَّكُم يَوْمَ القَيْامَةَ شُجاعًا أَقْرَعَ له زَبِيبتان فَيُطَوقُ في حَلْقِه ، يقول : أنا الزكاة التي مَنَعْتَنِي ثَمَ يَنْهَشُه ﴾ (١) وقيل : يُلزَمُ أعناقهم إِثْمُه .

١١٠ - ﴿ الحَرِيقِ ﴾ [١٨١] : نار تَلْتَهُبُّ .

١١١ – ﴿ قُرِبانٌ ﴾ [١٨٣] : ما تُقُرَّب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره ، من أُرْبَة .

١١٢ - زُبُرُ [١٨٤] : كُتُبُّ جَمع زَبُورٍ ، من زَبَر : كَتَبَ ، فَعُول بمعنى مَفْعُول ، كَخُلُوب وركوب .

١١٣- ﴿ زُحْنِحَ ﴾ [١٨٥] : بُعَدِ ونُجَّى .

١١٤ - غُرور [١٨٥] : باطل .

١١٥ ﴿ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [١٨٦] : مما يَجِبُ أَن يَعزَم عليه [٨/ب] ، أو مما
 عَزَمَ الله أَن يكونَ .

١١٦ ﴿ بِمِفَازَةٍ ﴾ [١٨٨] : مُنجاةٍ ، من الفَوزْ : النَّجَاةِ والظُّفَرِ .

١١٧ - ﴿ بِاطْلا ﴾ [١٩١] : بغيَّر حكمة .

١١٨ - ﴿ نُزُلاً ﴾ [١٩٨] : ثَوَاباً ورزْقًا .

١١٩ - ﴿ وصابرُوا ﴾ [٢٠٠] : أي عَدُوكم .

١٢٠ - وأَصْلُ الْمُوابَطَة [٢٠٠] : رَبْطُ هـؤلاء خَيْلَهـم وهـؤلاء : كُلُّ يُعِدُّ لصاحبه ، فسُمىً المقام بالثَّغور رباطًا .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٢ / ١٠٦ (باختلاف) .

## سورة النساء

- ١- ﴿ الْأَرْحَامَ ﴾ [1] : جَمع رَحِمٍ ، وهي مكانُ الحَمْلِ ، وهُنا القَرَابة .
  - ٢- ﴿ رَقيباً ﴾ [١] : راقباً ، أي حافظا .
  - ٣- ﴿ حُوبًا ﴾ [٢] : وحَوْبًا وحابًا : إثماً .
- ٤- أَقْسَطَ [٣] : عَدَلَ ، وفي الحديث : ( المُقْسِطون في الدُّنيا على مَنابرَ من لُؤْلؤ يوم القيامة ) (١) وقسط : جَارَ .
  - هَـنْ مُثنَى ﴾ [٣] : ثنتين ثنتين .
  - ٦- ﴿ وَقُلاتَ ﴾ [٣] : ثَلاثًا ثَلاثًا .
    - ٧- ﴿ وَرَبّاعَ ﴾ [٣] : أَرْبِعَا أَرْبِعًا أَرْبِعًا .
- ٨- ﴿ تَعُولُوا ﴾ [٣] : تَجُورُوا ، ومنه عَولُ الفَريضَة وقيلَ : تكثر عيالكم ،
   ولا يُعْرَف في اللغة . وقيل : أَرَادَ : لا تكونوا ممن يَعُولُ إذ لا يعول ويُنْفِقُ إلا مَنْ
   كان ذا عيال .
  - ٩- صَدُقات [٤] : مُهور ، جَمْع صَدُقة .
- ١٠ ﴿ نحلَةُ ﴾ [٤] : هِبَةٌ أَى مِنَ الله تعالى للنَّساء ، وفَرضَ عليكم .
   وقيل : نحلة : ديانة .
- ١١- هنؤ [٤] الطعامُ ، ومَرؤ [٤] ، إذا كان سائغًا لا تَنْغيصَ فيه . وقيلَ المعنى : ما يَلَدُّه الآكِلُ ، والمَرِىءُ : ما يَحْمَدُ عاقبَتَه . وقيلَ : الهَنِيءُ : لا إثْمَ فيه ، والمَرىء : لا دَاءَ فيه . وحكى ابنُ الأعْرابِيّ : هَنَأْنِي وأَهْنَأْنِي ومَرَأَنِي وأَمْرَأْنِي .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قتيبة ١١٩ وتكملة الحديث كما في مسند ابن حنبل ٢ / ٢٠٣ ( بين يدى الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا ، . . . . .

١٢ - قِوام [٥] : الأَمْرِ وقِيامُه : ما يَقُوم به .

١٣ - ﴿ آنَسُتُم ﴾ [٦] : عَلَمتُم ، ورآيتُم أيضا .

١٤ - ﴿ بِدَارًا ﴾ [٦] : مُبادَرةً .

١٥ - ﴿ حَسِيبًا ﴾ [٦] : فيه أُرْبَعَةُ أُوجُهِ : كافيا مِنْ أَحْسَبَنِي : كَفَانِي ،
 وعَالِما ، ومُقتَدراً . ومُحاسِبا كجَلِيسٍ وأكيلٍ .

١٦- ﴿ سَلَيِدًا ﴾ [9] : قَصْدًا وصَوَابًا .

١٧- ﴿ سَعِيرًا ﴾ [١٠] : أتَّقادًا ، وسَعير : من أسماء جَهَنَّم .

١٨ - ﴿ كَلَالَةَ ﴾ [١٢] : مَن ماتَ ولا وَلدَ له ولا والدَ . أبو عُبيْدَة : مَصْدَرٌ مَن تَكَلَّله النَّسَبُ (١) : أحاطَ به ، ومنه الإكْليل لإحاطته بالرَّاس ، فالأب والابن طَرفان فإذا لم يُخَلِّفُهما ذَهَب طَرفاه فسمَّى كلالَة ، فكأنها اسم للمُصيبة في تكلُّلِ النَّسبِ .

١٩ - ﴿ وَعَاشُرُوهُنَّ ﴾ [١٩] : صاحبُوهن .

٠٠- ﴿ بُهِتَانًا ﴾ [٢٠] : ظُلْمًا ، مِنْ بَهَتُه : واجَهَتُه بباطل .

٢١ - ﴿ أَفْضَى ﴾ [٢١] : انْتهَى إليه بغير حاجِزٍ ، كناية عن الجِماع .

٢٢- ﴿ فَاحِشْهُ ﴾ [٢٢] : عندُ الله .

٣٣ - ﴿ وَمَقْتًا ﴾ [٢٢] : بُغضًا ، وكانت العَرَب من تَزَوَّجَ امرأةً أَبِيه يقولون لوَلَدهما مَقْتي .

٢٤ ﴿ رَبِالبُكُمْ ﴾ [٢٣] : بناتُ نسائكم مِن غيركم ، جمع ربيبة ، إنما
 قبل لامرأة الرَّجُل حَلِيلَته ؛ لأن كُلاً منهما يُحل مع الآخر أو يحل له .

<sup>(</sup>١) الجاز ١ / ١١٩ .

٢٥ ﴿ وَالْمُحَصِنَاتُ ﴾ [٢٤] : أَى ذَوَاتُ الأَزواجِ وَاللَّحَصِنَاتِ وَالْمُحَصِنَاتِ :
 الحَراثر وإن لم يكن مُتَزَوِّجاتِ ، والعفائفُ أيضاً .

٢٦- ﴿ مُحصنين ﴾ [٢٤] : متزوجين .

٢٧ - ﴿ غَيْرَ مسافحينَ ﴾ [٢٤] : زُناة .

٢٨ ﴿ أَجُورَهُنَّ ﴾ [٢٤] : مُهُورِهن .

٢٩ - ﴿ طَوْلًا ﴾ [٢٥] : فَضَالًا وسَعَةً .

٣٠- ﴿ فَتَيَاتِكُم ﴾ [٢٥] : إمائكم .

٣١- ﴿ أَخُدَانِ ﴾ [٢٥] : أَصْدَقَاء ، جَمْعُ خدن .

٣٢ ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَ ﴾ [٢٥] : تَزَوَّجْنَ ، وقيل : أَسْلَمْنَ و ﴿ أَحْصِنَ ﴾ (١) : وَجُنَ .

٣٣- [٩/أ] ﴿ الْعَنَتَ ﴾ [٢٥] : الفُجُور ، وأَصْلُهُ المَشَقَّةُ .

٣٤ ﴿ نُصليه نارًا ﴾ [٣٠] : نَشُويه بها .

٥٥ - ﴿ مَوالَى ﴾ [٣٣] : أُولياء ورَنة .

٣٦ - ﴿ شَهِيدًا ﴾ [٣٣] : شاهداً .

٣٧ ﴿ نُشُوزَهُنَ ﴾ [٣٤] : مَعْصِيتَهن وتعاليَهن عن طاعَة الزَّوْجِ . والنشوز : بُغْضُ كلَّ من الزَوجِيْن الآخَرَ ، مِنْ نَشَزَ : قَعَدَ علَى نَشَز من الأَرض .

٣٨- ﴿ ذِي القُربَى ﴾ [٣٦] : القَرَابة .

٣٩ ﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ [٣٦] : الغَريب ، والجَنَابة : البعد .

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح الهمزة والصاد أبو بكر وحمزة والكسائي والباقون من السبعة بضم الهمزة وكسر العماد ( الإعجاف ١ / ٥٠٩ ) .

- ، ٤- ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ [٣٦] : الرُّفيق في السُّفر .
  - ٤١ ﴿ مُختالاً ﴾ [٣٦] : ذا خُيلاء ، أي كبر .
  - ٤٢ ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [٤٠] : وَزَّنْ نَمَلَةٌ صَغِيرةً .
- ٤٣ ﴿ يضاعِفْهَا ﴾ [٤٠] : يُعْطِ مِثلها مرَّاتٍ ، ولو قال يُضعَّفُها لكان مرَّةً واحدة .
  - ٤٤ ﴿ تُسَوِّى ﴾ [٤٢] : يكونُونَ تُرَاباً فيَسْتُوون معها .
- ٤٥ ﴿ الْغَانِطِ ﴾ [٤٣] : مُطمئن من الأرْض كانوا إذا أرادوا الحاجّة أتوه ،
   فكُنى عن الحدث به .
  - ٢٦ ﴿ لا مَسْتُم ﴾ و ﴿ لَمَسْتُم ﴾ (١) [٤٣] : كناية عن الجماع .
  - ٤٧ ﴿ صَعَيدًا طَيِّبًا ﴾ [٤٣] : تُرابا نَظيفًا ، والصَّعيدُ : وَجَهُ الأَرْض .
- ٤٨ ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ [٤٦] : كانوا يقولون له ﷺ : اسمَعُ لاسَمِعْتَ وقُلْ غَيْرَ مُجابِ إلى ما تَدْعُوناً ، ومنه ﴿ سَمِعَ الله لمن حَمدُهُ ﴾ أى أجاب حَمدُهُ .
  - ٤٩ ﴿ وَرَاعِناً ﴾ [٤٦] : أي يُحرِّفُونَ راعِناً من الانتظار إلى السب (٢) .
  - ٥٠ ﴿ نَطَمِسَ ﴾ [٤٧] : نَمْحُو ما فيها من عين وأنفِ فنُصيِّرها كأَقفَائها .
- ٥١ ﴿ فَتِيلا ﴾ [٤٩] : القِشْرَةُ في بَطْنِ النَّواةِ ، وقيل : ما فُتِل بالإصبَع من وسَخ اليد .
  - ٥٢ جبت [٥١] : كلُّ مَعْبُودِ سواه تعالى . وقيل : الشَّجَرُ .
    - ٥٣- ﴿ نَقِيرًا ﴾ [٥٣] : النُّقْرَة التي في ظَهر النُّواة .

<sup>(</sup>١) قرأ د لامستم ، أبو عمسرو ونافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وقرأ غيرهم من السبعة بدون ألف ( الإنخاف

<sup>(</sup>٢) في الأصل د السبب ، تصحيف ، وانظر : نزهة القلوب ٩٦ ، وتفسير ابن قتيبة ١٢٨ .

٥٤ ﴿ شُجَرَ ﴾ [٦٥] : اختلَط .

٥٥ - ﴿ حَرَجًا ﴾ [٦٥] : شَكًا ، وأصله الضَّيقُ ، والشَّاكُ في أمر يَضِيق به صَدْرًا لا يَعْلَم حَقيقَـته .

٥٦ - صدِّيقٌ [٦٩] : كَثير الصَّدق .

٥٧- ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ [٧١] : جَمَاعات في تَفْرِقة ، جَمْع ثُبَة ، أَى جَمَاعة بعد جماعة .

٥٨ ﴿ لَيْبَـطُفَـنَ ﴾ [٧٢] ؛ ليتَخَلَفن بُطِئا بمعنى أَبْطاً وبَطُو ، ويُحتَمَلُ
 لَيْبَطئن غيرَه .

٥٩ ﴿ بُرُوجٍ مُشَيِّدُةٍ ﴾ [٧٨] : حصُون مُطَوَّلة .

- ٢- ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾ [٧٨] : يَفْهمون .

٣١- ﴿ سَيُّنَةٍ ﴾ [٧٩] : أمر يَسُوءُكَ .

٣٢ - ﴿ حَفَيظًا ﴾ [٨٠] : محاسباً .

٣٣ - ﴿ بَيْتَ ﴾ [٨١] : قَدَّرَ بِلَيْل ، ومنه ﴿ إِذْ يُبِيتُونَ ﴾ (١) . وقيل : بَيْتَ : غَّرَ وِبَدُّلَ .

٦٤ - تدبَرت [٨٢] : الأَمْرَ : نظرت في عاقبته . والتدبير : قَيْسُ دُبُرِ الكلام بقُبُله هل يختلف ، ثم جُعِل كلُّ تمييز تدبيرا .

٥٠ - ﴿ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ [٨٣] : أَفْشُوه .

٦٦ ﴿ يَسْتَخْرِجُونَهُ ﴾ [٨٣] : يَسْتَخْرِجُونَه .

٦٧- ﴿ حَرَّضٌ ﴾ [٨٤] : وحَضَّضْ وحُثُ سَوَاء .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٠٨ .

٨٦- ﴿ تُعَمِيلاً ﴾ [٨٤] : تُعْذيبا .

٣٩- ﴿ كَفُلُّ ﴾ [٨٥] : نُصيب .

٧٠ ﴿ مُقيتًا ﴾ [٨٥] : مُقتدرا ، قال الشاعر :

وذى ضِغْنِ كَفَفَتُ النَّفسَ عنه وكنتُ على مساءته مُقيتا (١)

وقيل مُقَدَّرًا للأقواتِ . والمقيت : الشاهِد للشيء الحافظ والمَوقوف على

٧١- ﴿ أَرْكُسَهُمْ ﴾ [٨٨] : نَكُسهم ورَدُّهم في كفرهم .

٧٢ - ﴿ يَصِلُونَ ﴾ [٩٠] : يتوصَّلون ، أي ينتسبُون وينتمون ، قال الشاعر في مسبيَّة :

إذا أَتُصَلَّتُ قالت : أَبكُرَ بنَ وائل وبكُر سَبَتُها والأَنوفُ رَوَّاغم (٢)

٧٣- ﴿ حُصرت ﴾ [٩٠] : حَصَراً : ضاقت .

٧٤- ﴿ السَّلَمَ ﴾ [٩١] : الاستسلام والانقياد .

٧٥- ﴿ فَتَعْرِيرُ رَفَّبَةٍ ﴾ [٩٢] : عِنتُ [٩/ب] إنسان ، حَرَرَه فحر : أَعْتَقَهُ

٧٦- ﴿ عَرَضَ الحِياةِ الدُّنْيَا ﴾ (٣٠] : طَمَعها وما يَعْرض منها .

٧٧- المعْنَم [٩٤] : والغنيمة والغنم : ما أصيب من أموال المحاربين .

٧٨- ﴿ الْصُّورِ ﴾ [٩٥] : الزَّمَانة والمَرَض .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن قتيبة ۱۳۲ ويذكر محققه أن البيت للزبير بن عبد المطلب كما في تفسير العلبرى ٩ / ٥٨٤ وأن وتفسير القرطبي ٥ / ٢٩٦ والبحر ٣ / ٣٠٠ . وفي اللسان ٢ /٣٨٠ له أو لأبي قيس بن رفاعة ، وأن السيوطي يروى في الدر المتثور ٢ / ١٨٧ أنه في مسائل نافع بن الأزرق لأحيحة بن الأنصاري .

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن قتيبة ١٣٣ إلي الأعشى ، وبعو في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ عُرْضَ الدُّنيا ﴾ وهي من الآية ٦٧ من سورة الأنقال والمؤلف هنا يتابع نزهة القلوب ١٣٩ .

٧٩- ﴿ مُواَغَمًا ﴾ [١٠٠] : مُهاجَرًا ، ورَاغَم : هاجَر ، وأَصلُه أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ كَانَ يَخْرُجُ عِن قُوْمه مُراغِما ، أَى مُغاضِبًا ويَهجُرُهم ، فقيل للمُذهَب مُراغِما ، أَى مُغاضِبًا ويَهجُرُهم ، فقيل للمُذهَب مُراغِما ،

٨٠ ﴿ كتابًا مَوْقُونًا ﴾ [١٠٣] : فَرْضًا مُؤَقَّتًا .

٨١- ﴿ تَأْلَمُونَ ﴾ [١٠٤] : بَجْدُونَ أَلَمَ الجراح ووجَعَها .

٨٢ ﴿ نَجُواَهُمْ ﴾ [١١٤] : سرارهم .

٨٣ ﴿ إِنَانًا ﴾ [١١٧] : يعنسى اللات والعُـزَّى ومَناة . وقيل : مَوَاتا . الحَسنُ : كانوا يَقُولُونَ للصَّنَم أُنثَى بَنِى فلان ويُقْرأ ﴿ أَلْنَا ﴾ (١) جمع وَثَن ، قلبت الواو هَمْزَة كُأُقَتَتْ .

٨٤- ﴿ مَوِيدًا ﴾ [١١٧] : مازدًا عاتيًا عَرِىَ عن الخَيْر ، من قُولِهم : شَجَرَةً مَرْدَاءُ : سَقَط وَرَقُها . والأَمْرُدُ : لا شَعَرَ بَوْجَهه .

٥٥- ﴿ فَلَيْبَتَّكُنَّ ﴾ [١١٩] : يُقَطُّمُونَها ويَشُقُّونَها .

٨٦- ﴿ مُحيصًا ﴾ [١٢١] : مُعُدلاً .

٨٧ ﴿ قِيلا ﴾ [١٢٢] : قُولا .

٨٨- ﴿ عُلِيلا ﴾ [١٢٥] : صديقا ، من الخَّلة .

٨٩- ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسِ الشُّحُ ﴾ [١٢٨] : جُعِلَ حاضِراً لها لا يغيبُ

عنها .

• ٩ - ﴿ كَالْمُعَلَّقَةَ ﴾ [١٢٩] : لا أَيَّمٌ ولا ذات بَعْلٍ ، ومنه حديث أُمَّ زَرْع : وإن أَسْكُتْ أُعَلَق ﴾ (٢٠] .

٩١ - ﴿ الْهُوَى ﴾ [١٣٥] : هُوَى النَّفس ، وبالمَّدّ : ما بين السماء إلى

<sup>(</sup>١) قرأ بها عطاء ( شواذ القرآن ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح لمسلم ٧ / ١٣٩ .

الأرض ، وكل منخرق مُمُدُود .

97 - ﴿ تُلُوا ﴾ [١٣٥] : من وَليت بالأمر : قمت به ، وقرىء ﴿ تَلُووا ﴾ (١) من لَوَيتُ حَقَّه : دَفَعتُه ، وقيل : من اللَّيّ في الشهادة والمَيل إلى أحد الخصمين .

٩٣- ﴿ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ ﴾ [١٤١] : نُغْلَبُ على أَمْركم .

9٤ - ﴿ مُلَهِلَيِينَ ﴾ [١٤٣] : مُتَردّدين . وقيل : مُضْطَرّين ، ومنه الذَّباذِب لأَسافِلِ النُّوب .

وَ ٩ - دَرَكَاتُ النَّارِ [٥٤] : طبقاتٌ بَعْضُها دُونَ بَعْضٍ . ابن مَسْعُود رضى الله عنه : الدَّرَكُ الأَسفَلُ ! تَوَابِيتُ من حَدِيد مُبهَمَّةٌ عليهم ، أي بلا أبواب .

٩٦ ﴿ أَعْتَدُنا ﴾ [١٥١] : جَعَلناه عَتَادًا ، وهو الشيء المُعَدُّ الثابت .

٩٧ - ﴿ لَا تَعْدُوا ﴾ [١٥٤] : تَعْتَدُوا وتتجاوَزُوا ما أُمرْتم به .

٩٨- ﴿ طَبُعَ ﴾ [١٥٥] : خَتَّم .

٩٩ **- ﴿ تَغْلُوا ﴾ [١٧١]** : تُجاوزوا الحَدُّ وتَرْتَفَعوا عن الحقّ .

٠٠٠ ﴿ وَرُوحٌ منه ﴾ [١٧١] : أحياهُ الله فَجَعَلَه رُوحًا .

١٠١- ﴿ يُستنكف ﴾ [١٧٢] : يَأْنُف .

<sup>(</sup>١) قرأ بضم اللام وواو ساكنة ابن عامر وحمزة ، وما عداهما من السبعة بسكون اللام وإثبات الواو المضمومة قبل الساكنة ( الإتخاف ١ / ٧٢٥ ) .

### سورة المائدة

١ - ﴿ العُقُود ﴾ [1] : العُهود ، وقيل : الفرائض .

٢ - ﴿ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ [1] : كل حَيُوان غير عاقِل . وقيل : استبهَم عن الجواب ، أي استُغُلُقَ .

٣- ﴿ الصَّيْدُ ﴾ [١] : ما امتنَّع وحَلُّ أَكلُه ولا مالك له .

٤- ﴿ حُومٌ ﴾ [١] : مُحْرِمُون ، جمع حَرَام .

٥ ﴿ شَعَائرَ الله ﴾ [٢] : كالحُرَم فلا تُحلُّوه فتصيَّدوا فيه .

٣ - ٨ - و ﴿ الشّهْرَ الحَرَامَ ﴾ [٢] : فتقاتلوا فيه و ﴿ الْهَدْى َ ﴾ [٢] : فتَستَحلُوه قَيْلَ مَحلّه . و ﴿ القَلَائِدَ ﴾ [٢] كان الرَّجُلُ يُقلَّدُ بَعِيرَه من لِحاءِ شَجَرِ الحَرَمِ فيأُمَنُ حيث سارَ .

٩ ﴿ آمِّينَ ﴾ [٢] : عامدين .

١٠ ﴿ يَجْرِمْنَكُم ﴾ [٢] : يكْسَبنكم ، وفلان جَرِيمة أهله ، وجارِمهم :
 كاسبُهم .

١١ – الكوف يون ﴿ شَنَانَ ﴾ و ﴿ شَنَانَ ﴾ (١) [٢] : مَصْدُرَان . البصريون :
 ﴿ شَنَانُ ﴾ : بُغض و ﴿ شَنَانَ ﴾ : بُغيض .

١٢- ﴿ المُنخَنَقَةُ ﴾ [٣] : تَختَنقُ فتموُّتُ ، ولا تُذَكِّي .

١٣ - ﴿ وَالْمُوقُودُةُ ﴾ [٣] : تُضرب حتى تُوقَذَ ، أَى تُشرِف على الموت ثم
 تُترَكَ فتموت .

<sup>(</sup>١) قرأ بإسكان النون من السبعة ابن عامر وأبو يكر ( الإنخاف ١ / ٢٥٩ ) .

١٤ - ﴿ وَالْمُتَوَدِّيَّةً ﴾ [٣] : تَتَرَدَّى من حائط أو في بثر ، أي تَسقُطُ .

١٥- ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ [٣] تُنْطُحُ فَتُمُوتُ .

١٦ - ﴿ ذَكَيْتُمْ ﴾ [٣] : ذَبِحتُم ، وأصلُ الذَّكاة تمامُ الشَّىء ، فذكاء السَّنَّ : تمامُه وسُرعة [١/١٠] قُبُولهِ . وذكيتُ النارَ : أَتَمَمْتُ إشعالَها .

١٧ - نُصُبُّ ونُصْبُ ونَصْبُ (١٠ [٣] : كل ما نُصِبَ فَدُبِحَ عنده وعَبِد من دونِ الله تعالى ، والجمع أنصابُ .

١٨ - ﴿ الأَزْلامِ ﴾ [٣] : القداح ، جمع زَلَم وزُلَم ﴿ كَانُوا إِذَا أَحَبُوا اقتسام شيء عَرَفُوا قِسْمَ كُلُّ ، أَى نصيبَةُ بما يخرجُ فيها .

١٩- ﴿ مَخْمُصُدُ ﴾ [٣] : مِجاعَة ، والخَمْص : الجُوعُ .

٢٠ ﴿ مُتَجانفِ لِإِثْمِ ﴾ [٣] : ماثل إلى حَرام .

٢١- جَوَارِح [٤] : كواسب وصُوائد .

٢٢ – مُكَلِّبُ [٤] وكَلَاّبُ : صاحب صيَّد بالكلاب .

٢٣- ﴿ حَلُّ ﴾ [٥] : حَلالًا .

٢٤ ﴿ نَقِيبًا ﴾ [١٢] : ضَمينًا وأُمينًا ، وهو فُوق العَريف .

٠٢٥ ﴿ عَزْرُتُمُوهُم ۚ ﴾ [١٢] : عَظَمتموهم ، وقيل : نَصَرَتُمُوهم ومنعتُموهم من أيدى العَدُوَّ ، ومنه التَّعزِيرُ : وهو التنكيلُ والمَنعُ من مُعاودَة الفَساد .

٢٦ - ﴿ خَالِيَةً ﴾ [١٣] : خائن ، والهاء للمبالغة ، كعلاَّمة ، وقيل : مَصْدر ، أي خيانة .

<sup>(</sup>١) اللفظ القرآنى ﴿ النَّصُبِ ﴾ والقراءة المتواترة بضم النون والصاد ، وقرأ بضم النون وتسكين الصاد طلحة وابن كثير فى رواية ( مختصر فى شواذ القرآن ٣٧ ) وقرأ بفتح النون وسكون الصاد الحسن ( الإعجاف ١ / ٥ ٢٥ ) وقرأ بها أيضا أبو عبدة عن أبى عمرو ( مختصر فى شواذ القرآن ٣٧ ) .

٧٧ - ﴿ أَعْرَبُنَا ﴾ [١٤] : هَيْجنا ، وقيل : أَلصَفُ نا ، مَأْخُوذ من الغِرَاءِ .

٢٨ ﴿ العَدَاوَةَ ﴾ [١٤] : تَباعَدُ القَلوب والنيَّات .

٢٩ ﴿ السَّلام ﴾ [١٦] : السَّلامة ، قال الشاعر :

يُحِيُّ بالسَّلامَةِ أَمُّ عَمْرٍو وهل لي بَعْدَ قُومي من سَلام (١)

ومن أسمائه تعالى ؛ لسلامته من العيوب وشبهها ، وبمعنى التَسْلِيم . و ﴿ هَارِ السَّلَامِ ﴾ (٢) وهي الجنَّة وتختَمل الوجهين وكذا ﴿ سَلَامٌ عليكم ﴾ (٢) ، وقيل : معناه اسمُ السلام ، قال لَبِيدٌ :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكُما ومن يَبك حولا كاملا فقد اعتذر (١)

٣٠ ﴿ فَتُوَقِ ﴾ [١٩] : سُكُون وانقطاع ؛ لأنَّ الرُّسُل كانت مُتواترة إلى أن رُفع عيسى عليه السِّلام .

٣١ – الجهار [٢٢] : القَوىُّ العَظِيمُ الجِسْمِ ، والقَهَّارِ ، والمُسلَّطُ والمتكبرُّ ، ومنه ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ (\*) والقَتَّال . ومن النَّخْل : الطَّويل .

٣٢ ﴿ يَتِيهُونَ ﴾ [٢٦] : يحارون ويَضلُون .

٣٣- أسي [٢٦] : يأسَى : حَزِنَ .

٣٤ ﴿ بِإِثْمِي ﴾ [٢٩] : بقتَّلَى أو بإثم قتَّلَى .

٣٥- ﴿ وَإِثْمِكَ ﴾ [٢٩] : ما أَضْمَرَتَ من خُسَدِى ، وقيل : ما الأَجْلهِ لم يَتَقَبَّلْ قُرِبانُك .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قتية ٦ وباختلاف في التهذيب ١٢ / ٤٤٦ ، واللسان ( سلم ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوان لبيد ٢١٤ وتخريجه فيه .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم : الآية ٣٢ .

٣٦ - ﴿ طَوَّعَت [ لَه نَفْسُه ] ﴾ [٣٠] : شَجَّعَتُه وتابَعَتُه ، وقيل : من طاعَ له كذا : أتاه طَوْعًا .

٣٧- ﴿ سَوَأَةٌ ﴾ [٣١] : فرَّج .

٣٨ ﴿ مِن أَجُلِ ذلك ﴾ [٣٢] : جنايَته ، وقيل : سَبُّه .

٣٩- ﴿ خِلافِ ﴾ [٣٣] : مُخالَفَة ، أَى يَدَه اليَّمْنَى ورِجَلَه اليَّسرى يخالِف بين قطعهما .

٤٠ ﴿ الوَسيلَةَ ﴾ [٣٥] : القُرَبة

ا ٤٠ ﴿ سَمَّاعُونَ ﴾ [٤١] : قائلون للكذب ، كلا تَسْمَع منه ، أى : لا تَقْبَلُ قَوْلَه . وقيل : يَسْمَعُون منك ليَكُذبوا عَلَيْك .

٤٢ - ﴿ سَمَّاعُونَ لَقُومٍ ﴾ [٤١] : أي هم عُيُونُ أُولئك الغيب .

٤٣ - سُعْت [٤٢] : كسب ما لا يحل . وقيل : الرُّشَاء ، من سَحَتَه :

٤٤- ﴿ الْأَحْبَارُ ﴾ [٤٤] : العلماء ، جمع حبر .

٥٤ - ﴿ مُهيّمناً ﴾ [٤٨] : شاهدا ، وقيل : رَقيبا ، وقيل : مُؤتَمنا ، وقيل : وقيل : مُؤتَمنا ، وقيل : قفّانا على الكتب شاهدا بصحيحها وسقيمها . والقَفّانُ والْتَحَفَظُ وقيل : أصلهُ مُؤْتمِنٌ من أمين كبَطير ومُبينطر من البيّطار ، فقُلبت الهمزة هاءً كهرَقْتُ وهِيّاكَ ، والله مُهيَمن : قائم بأعمال خَلْقه وأرزاقهم وآجالهم .

٤٦ ﴿ شَرْعَةٌ ﴾ [٤٨] : شَريعة ، أَى سَنَّة وطريقة .

٤٧ - ﴿ وَمُنْهَاجًا ﴾ [٤٨] : طريقا واضحا .

٨٤- ﴿ أَذِلَّةٍ ﴾ [٥٤] : يَرْفِقُونَ بِهِم وِيَلِينُونَ مِن قُولُهِم :

دَابَّةٌ ذَلُولٌ : أي سَهلة ، وليس من الهوان .

٤٩ ﴿ أُعِزَّةً ﴾ [٥٤] : يُعازُّونهم ، أَى يُغالِبُونهم ويُمانِعونَهم ، مِن عَزَّهُ يَعْزُه عَزَّهُ .
 عَزَّا : غَلَبَهُ ، ومنه : ( من عَزَّبَرٌ ) (١) أَى سَلَبَ .

٥٠ ﴿ تَنقَمُونَ ﴾ [٥٩] : تَكرَهون أشد الكراهية وتُنكرون .

٥١ - ﴿ وعَبُدُ الطَّاغُوتَ ﴾ [٦٠] : ومَن عَبْدُه .

٢٥- [١٠/ب] ﴿ مَغْلُولَةٌ ﴾ [٦٤] : مُمسكة عن العطاء .

٥٣ ﴿ مُقْتَصِدُةٌ ﴾ [٦٦] : بينَ القريب والبَّعيد .

١٥٥ ﴿ يُؤفكُونَ ﴾ [٧٥] : يُصرَفُون عن الحق والخَير . أَفك عَنْ كذا : عُدلَ عنه . وأرض مَأْفُوكَةٌ : مَحْرُومةٌ اللَّطَرِ . والإفْكُ : الكَذب ؛ لأنه قُلِبَ عن الحَقَّ . وقيل : يُوفَكُون : يُحدَّون . ورجل مَحْدُود : محرُوم .

٥٥- قسيس [٨٢] : رئيس النَّصارَى . قيل : من قَسَتُ وقَصَصَتُ : تَتَبَعت لتَتَبُعه كتابه .

٥٦ ﴿ تُفيضُ ﴾ [٨٣] : تُسيل .

٥٧- ﴿ رَجِسٌ ﴾ [٩٠] : قَذُرٌ ونَتُنُّ ، ويمعنى الرَّجز : العَذَابِ .

(۲) وعَديل مثل ، وعدل : حمل (۲) .

٥٩ ﴿ وَبَالَ ﴾ [٩٥] : وَخامَةٌ وسُوءً عاقِبَة ، والوَبيل والوَخِيم : ضِدُّ المَرىء .

- ٦٠ ﴿ السَّيَّارَة ﴾ [٩٦] : المُسافرون .

٦١- البَحيرَةُ [١٠٣] : الناقة إذا نُتجَتْ خمسةُ أَبْطُنِ وكان الخامس ذَكرًا نَحرُوا مُنْ الله الرَجالُ والنَّساء ، وإذا كَانَ أَنثى بَحَرُوا أَذُنَها ، أَى شَقُّوها وحَرُمَ على النساء لَحْمُها ولبَنَها ، فإذا ماتَتْ حَلَّت لَهُنَّ .

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢ / ٣٦٣ ( رقم ٤٠٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) وردت لفظة ( عدل ) في هذه الآية مرتين والمراد هنا الثانية ﴿ أَوْ عَدْلٌ ذلك َ ﴾ . أما الأولى وهي ﴿ يَحْكُمُ
 هِ ذُوا عَدْلٍ ﴾ فالمراد بـ ﴿ عدل ﴾ هنا عدالة ( انظر اللسان – عدل ) .

٦٢ - والسائبة [١٠٣] : ينذر الرَّجُلُ إن سَلَمه الله من مَرَض ، أو بَلَغه مَنْزِلَهُ
 أن يُسيَّبَ بَعِيرَه ، فلا يُحبَس عن رعْى ولا مَاءِ ولا يركَبُ .

٦٣ - والوَصيلَةُ [١٠٣] : الشاةُ إذا ولدت سبعة أَبْطُن وكان السابع ذكرا ذُبِعَ فَاكُلُه الرَّجالُ والنساء ، وإن كان أنثى تُركَتْ ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وَصَلَتْ أَخَاهَا فَتُرِكَ لاَّجَلُهَا وحُرَّمَ على النَّساء لبنها ولحمها ، وما مات منهما حِلُّ للكُلُّ .

٦٤- والحمامي [١٠٣] : الفَحْلُ إذا رُكِبَ ولَدُ وَلَدِه . وقيل : نُتج من صُلْبه عشرَة أَبْطُنِ ، قالوا : حَمَى ظَهرَه فجعلوه كالسائبة .

٦٥- الأوليان [١٠٧] : تَنْنية الأولَى وجمعه أُولُون والأنثى ولياً وجمعها ولياًت وولى .

٦٦- ﴿ أُوحَيتُ إِلَى الْحُوَارِيِّينَ ﴾ [١١١] : القيَّتُ في قلوبهم .

٣٠ – ﴿ عيدًا ﴾ [١١٤] : مَجمَعًا ، وقيل : يَومٌ يَعُودُ فيه فرَحٌ وسرور ، وعند العَرَب فَرَحٌ أو حُزنٌ .

## سورة الأنعام

١- ﴿ وَجَعَلَ ﴾ [١] : أَنْشَأُ وَأَحْدَثَ .

٢ - ﴿ يَعْدُلُونَ ﴾ [١] : يكفرون به فيعدلُون عن الحقّ ، وقيل : يَعْدلونَ به غيرة .

٣- ﴿ تَمْتُرُونَ ﴾ [٢] : تَشُكُونَ .

٤- ﴿ أَنْهَاءُ ﴾ [٥] : أُخْبَار ، جَمْع نَبًّا .

٥- قيل : القَرْنُ [٦] : ثمانُون سنة . أبو عُبَيْدة : يَرُوُون أَنَّ أَقُلَّ مَا بَيْنَ القَرِّنِيْنِ ثلاثون سنة (١) .

٦ - دَرَّت السماءُ تَلُوُّ : أَمْطَرَتْ ، والمدْرَارُ [٦] : للمبالغة ، ولا يُؤنَّث ، أى
 دَارَّة عند الحاجة إلى المطر لا لَيْلا ولا نَهاراً .

٧- ﴿ قرطاس ﴾ [٧] : صَحِيفَة ، وجمعه قراًطيس .

٨- ﴿ حَاقَ ﴾ [١٠] : أَحَاطُ .

٩ ﴿ خَسروا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [١٢] : غُبنُوها .

الفِطْرة ، (٢٠ أى ابتداء الخِلْقَة والإقرار بالله حينَ أَخَذُ العَهْدَ عليهم في الأصلاب .

١١- ﴿ أَكُنَّهُ ﴾ [٢٥] : أَغْطية ، جمع كنانِ .

١٢ - وَقُرُّ [٢٥] : صَمَّمٌ ، وبالكسر : حمَّل على الظُّهر .

<sup>(</sup>۱) الجاز ۱ / ۱۸۵ .

<sup>(</sup>٢) الجامع المنجيح ( صحيح مسلم ) ٨ / ٥٣ ، ٥٤ يعلة روايات .

١٣ - ﴿ أَسَاطِيرٌ ﴾ [٢٥] : أَبَاطِيلُ وتُسرَّهَاتٌ ، جَمَع أُسطُسورَة وإسطارَة . وقيل : ما سَطَّره الأَوَّلُون من الكُتُب . وقيل : جمع أَسْطار وهو جمع سَطْرٍ .

١٤ - ﴿ يَنَاوَنَ ﴾ [٢٦] : يتباعدون . والنَّأَى : البُّعْدُ . وقيل : الفراق ولو بغَيْر بُعْدِ ، والبُّعْدُ ضدٌ القُـرْب .

١٥- ﴿ بَغْتَهُ ﴾ [٣١] : فجأة .

١٦- ﴿ فَرَّطْنا ﴾ [٣١] : قَدَّمنا العَجْزَ فيها .

١٧ - ﴿ أُوزَارَهُم ﴾ [٣١] : أثقالهم ، أى آثامهم ، وأصل الوِزْر : ما حَملَه الإنسان .

١٨ - ﴿ يَجْحَدُونَ ﴾ [٣٣] : يُنْكُرُون بألسنتهم ما تَستَيْقنه قلوبُهم ، قال تعالى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسهم ﴾ (١) .

- ابس: [٣٥] ﴿ لَفُقَا ﴾ - ١٩

٢٠ ﴿ سُلُّما ﴾ [٣٥] : مُرتَقَى [١١/أ] ومَصْعَدًا.

٢١ ﴿ مَا فَرَّطْنَا ﴾ [٣٨] : مَا تَرَكْنَا وَلا أَغْفَلْنا .

٢٢ - الحَشْرُ [٣٨] : الجَمْعُ بكَثْرِة .

٣٧- ﴿ أَرَأَيْتُكُمْ ﴾ [٤٠] : أخْبروني .

٢٤- ﴿ فَلَمَا نَسُوا ﴾ [٤٤] : تَرَكُوا .

وقيل : حَزِينٌ نَادم .

٢٦− ﴿ **دَابِرُ ﴾** [6٤] : آخر .

الاية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( منقطع ) سبق قلم .

٢٧ ﴿ يَصْدُفُونَ ﴾ [٤٦] : يُعْرِضُون .

٢٨- ﴿ جَرَحْتُمْ ﴾ [٦٠] : كَسَبَّتُم .

٢٩ ﴿ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ [٦١] : لا يُضيَّعون ما أُمروا به ولا يُقَصِّرُونَ فيه .

٣٠- ﴿ شَيَعًا ﴾ [٦٥] : فرَقا .

٣١- ذكُرَى [٦٨] : ذكُّرٌ .

٣٢- ﴿ تُبسُلُ ﴾ [٧٠] : تُـرْتَهَن وتُسلم للهَلكَة .

٣٣- ﴿ تُعَدِّلُ ﴾ [٧٠] : تَفْد .

٣٤- ﴿ حَميم ﴾ [٧٠] : ماء حارٌ ، ومنه الحَمَّام .

٣٥- يقال : رُدُّ على عقيبه [٧١] : إذا جاء ليَنْفُذَ فَسُدٌّ سَبِيلُها حتى يَرْجِعَ ، ثم قيل لكل مَنْ لم يَظْفَرُ بمُرادِه .

٣٦- ﴿ اسْتَهُولَهُ الشَّياطينُ ﴾ [٧١] : هَوَتْ به فأَذْهَبَتْه .

٣٧ ﴿ حَيْرَانَ ﴾ [٧١] : حائرا . حار يعار ، وتَحَيْر يَتَحَيْر ، إذا لم يَكُنْ له مَخْرَجٌ من أمره فمضى وعاد لحاله .

٣٨ - صُور [٧٣] : جمع صُورَةٍ ، يُنْفَخُ فيها روحُها فتَحْياً . وفي التفسير : قَرْنٌ يَنفُخُ فيه إسرافيلُ .

٣٩ ﴿ مَلَكُوتَ ﴾ [٧٥] : مَلْك ، كرَهَبُوتٍ ورَحَمُوتٍ ، من الرَّحمة والرَّهْبَة .

٤٠ ﴿ جَنَّ ﴾ [٧٦] : غَطَّى عليه وأظلَم .

١٤- ﴿ أَفُلَ ﴾ [٧٦] : غاب .

٤٢ ﴿ بازغا ﴾ [٧٧] : طالعاً .

٤٣ ﴿ وما قَدْرُوا الله ﴾ [٩١] : ما عَظَمُوه ولا وَصَــفُوه ، ولا عَرَفُوه حَقَّ
 عَظَمته وصفته ومعرفته .

٤٤ ﴿ أُمُّ القُرَى ﴾ [٩٢] : أصلُها ، وهي مكة ، لأن الأرْضَ دُحِيَتُ من تَحْتها .

03 - ﴿ غَمَراتِ المَوْتِ ﴾ [٩٣] : شدائده التي تَغَمَّره وتركبه كما يَغَمَّر الماءُ الشيءَ يُغَطِّيه .

٢١- ﴿ الْهُونَ ﴾ [٩٣] : الهُوَانُ .

٤٧ - ﴿ فُواَدَى ﴾ [٩٤] : جمع فَرْدٍ وفَرَدٍ وفَريد ، وكأنه فَرْدانَ ، ككُسالَى وكَسلانَ ، ومعناه : كُلُّ مُنْفَرِدٌ من شقيقه وشَريكه .

٨٤- ﴿ خُولْنَاكُمْ ﴾ [٩٤] : مَلَكُنَاكُم .

9٤− ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ [٩٤] : وَصْلَكُم ، وهو من الأَضداد للوصال والفِراق .

• • • فالقُ الحَبُّ والنَّــوَى ﴾ [٩٥] : شاقُهما بالنّبات .

٥١ - و ﴿ فَالِقُ الإصباحِ ﴾ [٩٦] : شاقه حتى يتبين من الليل .

٥٢ - ﴿ سَكُنًا ﴾ [٩٦] : يَسكُن فيه الناس سُكونَ الراحَة .

٥٣ ﴿ حُسْبَانًا ﴾ [٩٦] : يجريان بحسابِ معلوم عنده . يقال : خَذْ كلَّ شيءِ بحسَبانه ، أي : حسابه . وقيل : جمع حساب كشُهبان وشهاب .

٥٥- ﴿ أَنشَأَكُمْ ﴾ [٩٨] : البُدَاكُم وخَلَقَكُمْ .

٥٥ ، ٥٦ - ﴿ مُستَقِرٌ ﴾ (١) [٩٨] في الصُّلب و ﴿ مُستَوْدَعٌ ﴾ [٩٨] في الرَّحِم .

 <sup>(</sup>١) ضبطت القاف بالكسر في الأصل وفق قراءة أبي عمرو وابن كثير وروح وابن محمسن واليزيدى والحسن ،
 وقرأ بقية الأربعة عشر يفتحها ( الإعماف ٢ / ٢٤ ) .

٥٧- ﴿ قَنُوانٌ ﴾ [٩٩] : عُذُوقُ النَّحْلِ ، جَمْع قَنُو ، كَصَنُوانِ وصِنُو .

٥٨ ﴿ مُشْتَبِها ﴾ [٩٩] في المَّنْظَر وغَير مُتَشابه في الطَّعم حُلُوا وحامِضاً .
 وقيل : مُشْتَبها في الجَوْدة والطَّيب وغير مُتَشابه في اللوَّن والطَّعم .

٥٩- ﴿ يَنْعِهِ ﴾ [٩٩] : مُدرِكه ، جَمْع يانِع كَتَجْـرٍ وَتَاجِر ، وَيَنَعَتْ وَأَيْنَعَتْ : أَدْرِكَتُ .

٦٠ ﴿ وَخُولًا ﴾ (١) [١٠٠] : افتعلوا واختلقوا . وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما ( وحَرَّفوا ) (١) : افتعلوا ما لا أصل له .

٣١- ﴿ بَصَائِرُ ﴾ [١٠٤] : مَجَازُها حُجَجٌ بَيَّنةٌ ، جَمْع بَصِيرة .

٦٢ - ﴿ دَرَسْتَ ﴾ (٣) [١٠٥] : قَرَأَتَ و ﴿ دَارَسَتَ ﴾ (١) أَهْلَ الكتابِ .
 و ﴿ دُرِسَت ﴾ (٥) : قُرِئت و ﴿ دَرَسَتْ ﴾ (١) ذَهَبَتْ هذه الأخبارُ وكان يُتَحَدَّثُ بها .

٦٣- ﴿ عَدُوا ﴾ [١٠٨] : اعتداءً .

٣٤- ﴿ قُبُلاً ﴾ [١١١] : أَصِنافا أو كُفُلا ، مُفردها قَبِيلٌ . وَقُبُلا و ﴿ قُبُلا﴾ °···

<sup>(</sup>١) قرأ بتخفيف الراء أبو عمرو وبقية الأربعة عشر علما نافع وأبي جعفر اللذين قرأ بتشديدها ( الإنخاف ٢ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٩٣ وذكر الزمخشرى أنه قرأ بها أيضا ابن عمر . وفى نزهة القلموب ٨٤ وعنه النقل د و ونعرقوا ٤ . وكذلك ذكرها بالخاء والقاف وعزاها إلى ابن عمر وابن عباس ابن خالويه ( شواذ القرآن د و وذكر المحقق أن د الصواب : وحرفوا كما يظهر من كتاب المحتسب لابن جني ٤ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الجمهور ، قرأ بها عاصم والكسائي ونافع وحمزة وخلف وأبو جعفر والأعمش ( انظر الإعقاف ٢ / ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قراءة أبى عمرو وابن كثير وابن محيصن واليزيدى ( الإعتاف ٢ / ٢٥ ) وكذلك قرأ بها الحسن ( شواذ القرآن ٤٥ ) وكان يجب أن يستهل بها المؤلف بمقتضى منهجه لأنها قراءة أبى عمرو التي كان يبدأ بها غالما .

<sup>(</sup>٥) قرأ بها قتادة والحسن وزيد بن على وابن عباس ( معجم القراءات القرآنية ٢ / ٣٠٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) قرأ بها ابن عامر ويعقوب ( الإعمان ٢ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) كُذًا في الأصل بضم القاف وسكون الباء وبها قرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة ( معجم القراءات ٢ / ٣١٥) ولم أهند في اللسان والتاج ( قبل ) لهذه العينة . وقد تكون وفق لغة بكر بن واتل وأناس كثير من تميم الذين يسكنون الحرف الثاني للكلمة إذا لم يكن الأول مفتوحا ( الكتاب لسيبوبه ٤ / ١١٣ – ١١٥ ) وقد ضبط اللفظ ، في نزهة القلوب ١٦٠ بضم القاف وفتح الباء .

مُقابَلَةٌ أيضا ، وقبَلا (١) : عياناً ، وقبَلا : استئنافا .

٦٥ – الزُّخُوفُ: الذَّهب ثم جعلـوا كل مُزَيِّنٍ مُزَخْـرَفا و ﴿ زُخرُفَ القَولِ ﴾ [١١٢] : الباطلُ الدُّزِيُنُ المحَسَّنُ .

٦٦- ﴿ تُصْغَى ﴾ [١١٣] : تُميل .

٧٧- ا**قترف** [١١٣] : اكْتَسَب ، وقيل : ادَّعَى .

٨٠ - ﴿ يَخُرُصُونَ ﴾ [١١٦] : يَحْدُسُون .

٣٩- ﴿ أَكَابِرَ ﴾ [١٢٣] : عُظَماء .

٧٠ - [١١١/ب] ﴿ صَغَارٌ ﴾ [١٢٤] : أشد الدُّل .

٧١ - الحَرَج [١٢٥] : الذي ضَاقَ فلم يَجدُ مَنْفَذًا .

٧٢ ﴿ مُعْجزينَ ﴾ [١٣٤] : فائتين .

٧٧- ﴿ مَكَانَتُكُم ﴾ [١٣٥] : مَكانكم ، كَمنزلِ ومَنزلة .

٧٤ ﴿ ذَرًّا ﴾ [١٣٦] : خَلَقَ .

٧٥ - والرَّدَى [١٣٧]: الهَلاكُ.

٧٦- وسُمِّى الحَوَام حجْرًا [١٣٨] : لأنه حُبِرَ بالتحريم ، والحَبْرُ : الفَرَسُ الفَرَسُ الفَرَسُ . وحبْرُ القَميصِ يُكْسَرُ والفَتْح أَصْلَحُ . الأَنثى ، ودِيارُ ثَمُّودَ ، وحجْرُ الكَعبَة ، والعَقْلُ ، وحجْرُ القَميصِ يُكْسَرُ والفَتْح أَصْلَحُ .

٧٧- والافتراء [١٣٨] : العَظِيم من الكذِب ، يقال لمن بالغَ في عَمَلِ : إنه ليَقْرِى الفَرِيَّ .

حَرَشتُ الكَرْمَ وعَرَشته : جَعَلْتُ خَتَه قَصَبا وشبهة ليَمتد عليه ﴿ وغَير مَعْرُوشاتِ ﴾ [١٤١] : من سائر الشَّجر الذي لا يُعرَشُ .

<sup>(</sup>١) ضبط اللفظ فى الأصل بسكون الباء ولم تضبط القاف ولم أهتد لهذه الصيغة فى اللسان والتاج (قبل) بمعنى عيانا ، ولكن فيهما بهذا المعنى « قبلا » بكسر ففتح وهى بهذه الدلالة أيضا فى تفسير الطبرى ٣ / ٨ وذكر أنه قراء بها قرأ المدينة . وهذا هو الضبط الذى أثبتناه .

٧٩ ﴿ أَكُلُهُ ﴾ [١٤١] : ثمرُه .

٨٠ المفسرون : الحَمُولَةُ [١٤٢] : الإبل والخيّل والبغال والحَمير وكل ما
 حُملَ عليه .

٨١- والفَرْشُ [١٤٢] : الغَنَمُ ، وقيل : الحَمُولةُ : الإبل المُطِيقةُ للحَملِ والفَرْشُ: الصَّغار التي لا تُطيق .

٨٢- ﴿ ثُمَانيَةً أَزْوَاجٍ ﴾ [١٤٣] : أَفْراد والاثنان زَوْجٌ أيضا وزَوْجان .

٨٣- ﴿ مُسْفُوحًا ﴾ [١٤٥] : مُصَبُوبًا .

٨٤ – حَوَايا [١٤٦] : مَبَاعِر ، جمع حَوِيَّة وحاوِية وحاوِياء ، وقيل : ما يَحَوَّى من البَطْن ، أي استدار ، وقيل : بَناتُ اللَّبَن .

٨٥- ﴿ هَلُّمَّ شُهَدَاءكُم ﴾ [١٥٠] : هاتوا .

٨٦- ﴿ إِمَلَاقٍ ﴾ [١٥١] : فَقُر .

٨٧ ﴿ أَشُدُّهُ ﴾ [١٥٢] : مُنتهى شَبابِه وقُوتِه ، جَمْع شَدًّ ، كَفَلْسٍ وأَفْلُس وأَفْلُس وشَدًّ ، كَفَلْسٍ وأَفْلُس وشَدًّ ، كَهُو وَدِّى وهم أُودِى ، وشدَّة كَنعْمة وأَنعُم . وقيل : أَشُدَّ واحدٌ لا جَمع له كالآنك وهو الرَّصاص والأُسْرُبُ (١) . وعَن مُجاهدٍ : ﴿ ولما بلغ أَشُدُه ﴾ (١) ثلاثا وثلاثين سَنةً " واسْتُوَى أَرْبعين سَنة . وأَشُدُّ اليَتِيمَ : قالوا ثمانِي عَشْرة .

٨٨- ﴿ وَلا تَزِرُ ﴾ [١٦٤] : ولا عَملِ حامِلَةٌ حِمْلَ أخرى ، أَى لا تُؤخَذُ نَفْسٌ بذَنْب غيرها . والوِزْرُ : الإِثْم .

٨٩- ﴿ خَلائِفَ ﴾ [١٦٥] : سُكانَ الأَرْضِ يخلف بَعضَكم بَعضاً ، جمع خَليفَة .

<sup>(</sup>١) الأسرب : القزدير ، كما في نزهة القلوب ١٢ .

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسف : الآية ۲۲ .
 (۳) ليس في تفسير مجاهد ( في تفسير سورتي الأنعام ويوسف ) وهو في الطبرى ۱۲ / ۱۰۰ معزوا لمجاهد .

### سورة الأعراف

١ - ﴿ بِيَاتًا ﴾ [٤] : لَبِلاً .

٢- ﴿ قَائِلُونَ ﴾ [٥] : نائمون نصفُ النهار .

٣- ﴿ دَعُواهُم ﴾ [٥] : ادّعاؤهم بآياتنا .

٤ - ﴿ يَظْلَمُونَ ﴾ [٩] : يَجْحَدُون .

٥- ﴿ مَعَايِشَ ﴾ [١٠] : لا تُهمز . جمع مَعِيشة ، وهي ما يُعاش به من نَباتٍ وحَيوان وغيرهما .

٣- ﴿ مَلْمُومًا ﴾ [١٨] : مَذْمُومًا بِأَبِلْغِ الذُّمِّ .

٧- ﴿ مَدْحُورًا ﴾ [١٨] : مُبْعداً .

٨- ﴿ وَسُوسَ ﴾ [٢٠] : أَلقَى شَرًا . وما يَقَع فى النَّفْس من خَيْرِ إلهامٌ ،
 ومن شَرَّ وَسُواسٌ ، ومن خَوْف إيجاسٌ ، ومن تقدير نَيْلِ خَيْرٍ أَملٌ ، ومن تَقْديرٍ لا
 له ولا عليه خاطرٌ .

٩- ﴿ لِيبِيدِي ﴾ [٢٠] : ليظهر لهما ما ستر عنهما .

١٠- ﴿ وِقَاسَمَهُما ﴾ [٢١] : حَلَّف لهما.

١١ – ويقال لمَنْ ٱلْقَى إنسانا في بَلَيَّة : دَلَاَّهُ [٢٢] في كذا .

١٢ - طَفَقَ [٢٢] : يَفْعَلُ وجَعَلَ وَأَقْبَلَ سَوَاءً .

١٣ - ﴿ يَخْصِفَانَ ﴾ [٢٢] : يُلصِقَانَ عليهِما وَرَقَ التَّينَ بَعَضَهُ على بَعْضٍ ويَتَهافَتُ عنهما . وَخَصَفَتُ نَعْلَى : أَطْبَقَتُ عليها رُقْعَةً .

18 - الرَّيشُ [٢٦] : والرَّياشُ (١) : ما ظَهَـر من اللَّباس . والرَّياش أيضا والشّارة : الخصُّبُ والمَعاشُ .

١٥ ﴿ قَبِيلُه ﴾ [٢٧] : جيلُه وأُمُّتُه .

١٦ - ﴿ الفَحْشاء ﴾ [٢٨] : كل مُستَقْبَح من قُول أو فعل .

٧١ - ﴿ زِينَتَكُمْ ﴾ [٣١] : لباسُكم عند كلَّ صلاة . والزينة : ما يُتَزيَّن به ، وكانت الجاهليَّةُ تَطُوفُ عُـراةً : الرَّجالُ بالنَّهار والنَّساءُ باللَّيل ويُعلَّقُن على حَقُويَهنَّ (٢) نَسَاتُج من سُيور . وقالت العامريَّة [٢١/أ] :

\* اليوم يبدُو بعضه أو كله \*

\* فما بداً منه فلا أحله (T)

وكانت الحُمْسُ وهم قُرَيْش ومن دان دينَها تَطُوفُ بِثيابها .

١٨ - ﴿ اَذَارَكُوا ﴾ [٣٨] : تتابعوا واجتَمَعُوا .

١٩ - ﴿ لَكُلِّ ضَعْفٌ ﴾ [٣٨] : عذاب .

٢٠- ﴿ سُمَّ الْحِياطِ ﴾ [٤٠] : تُقب الإبْرَةِ .

٢١- ﴿ مُجُرِّمِينَ ﴾ [٤٠] : مُذنبين .

٢٢ - ﴿ غُواشٍ ﴾ [٤١] : ما يُغَطِّيهم من أنواع العذاب .

٢٣ ﴿ غُلُّ ﴾ [٤٣] : عَدَاوة وشَحْناء ، وقيل حَسَدٌ .

٢٤ - ﴿ الأَعرافِ ﴾ [٤٦] : سُور بين الجنَّة والنار . وكُلُّ مُرتَفِع من الأرض أَعْراف جمع عُرْف ، وَمنه عُرْف الدِّيك ويُسْتَعمل في الشَّرَف وأصله في البناء .

 <sup>(</sup>١) اللفظ القرآني ﴿ وريشا ﴾ ، أما ﴿ ورياشا ﴾ فقراءة شاذة ( انظرها في : مختصر في شواذ القرآن ٤٨ ،
 والمحتسب ١ / ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الْحَقُوانَ : مثنى حَقُّو ، وَهُو الخَمُّر .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ١ / ٣٧٧ ، ونزهة القلوب ١٠٥ .

٢٥ - ﴿ تِلْقاءَ [ أصحابِ النارِ ﴾ ] [٤٧] : تُجاهُهم ونَحْوُهم ، وقيل أصله لقاء والتاء زائدة .

٢٦- ﴿ نَسَاهُمْ ﴾ [٥١] : نَتُرُكُهُم .

٢٧- ﴿ حَثَيثًا ﴾ [٥٤] : سَريعًا .

٢٨ ﴿ تَبَارُكُ ﴾ [٥٤] : من البركة ، وهي النّماء ، أي تُنالُ بذكره ، وقيل تَقَدَّس ، وقيل تَعاظَم .

٢٩ - ﴿ نُشُوا ﴾ [٥٧] : جَمْع نُشُور . ونَشَرت الرَّيحُ : جَـرَت . وقـرئ : ﴿ نَشَرًا ﴾ (١) أَى منْتَشِرَة مُتَفَرَّقَةً من كل جانب . ونَشَرُّ الشيء : ما تَفَرَّق منه . الفَرَّاء : النَّشُرُ : الرَّيح اللَّيْنَة المُنشِئة للسَّحابِ (٢) .

٣٠- و ﴿ رَحْمَتُه ﴾ [٥٧] : الْمُطَرَ .

٣١ - ﴿ أَقَلَتْ ﴾ [٥٧] : حَمَلَت الرَّياحُ سحاباً ثقالا بالماء . وأَقَلَّ الشيءَ ، واستَقَلَّ به : أطاقه وحَمَلَه ، وسُمِّيت الكِيزانُ قِلالا ؛ لأنها تُقَلُّ بالأَيْدى : أَى تُحْمَلُ .

٣٢- ﴿ نَكُدًا ﴾ [٥٨] : قَليلاً عَسراً .

٣٣ ﴿ بَسَطَةٌ ﴾ [٦٩] : طُولا وتَمَامًا ، كان طُولُ أَطُولِهم مائة ذِرَاعٍ وأَقْصَرَهم سَتَّين .

٣٤- ﴿ آلاءً ﴾ [٦٩] : نِعَم ، جَمْع أَلَى وإلَى وإلَى والْي .

٣٥ ﴿ بُوّاكُمْ ﴾ [٧٤] : أَنزَلَكُم ، والمّبوأ : المنزل المَلزُوم .

 <sup>(</sup>۱) ﴿ نُشُوا ﴾ ( بضم النون والشين ) قراءة أبى عمرو ونافع وابن كثير وأبى جعفر ويعقوب وابن محيصن واليزيدى ( الإنخاف ۱ / ۲۲ ) و ﴿ نَشَوا ﴾ ( بفتح النون والشين ) قرأ بها مسروق ( شواذ القرآن ٥٠ ) أما قراءة عاصم فهى ﴿ بُشُوا ﴾ ، بالباء الموحدة وإسكان الشين ( الإنخاف ۲ / ۵۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء ١ / ٣٨١ .

٣٦ ﴿ عَتُواْ ﴾ [٧٧] : تَجَبُّرُوا وَتَكَبُّرُوا . والعاتِي : الشديد الدخول في الفساد . المُتَمرَّد الذي لا يقبل مَوْعظة .

٣٧ - رَجْفُةُ [٧٨] : حَرَكَة الأرض ، يعنى الزَّلزلة الشديدة .

٣٨ - ﴿ جَاثِمِينَ ﴾ [٧٨] : بعضهم على بعض ، وقيل بارِكين على الرُّكَب . والجُثُوم للناس والطَّيْر ، كالبُروُك للبَعير .

٣٩ - ﴿ الغابِرِينَ ﴾ [٨٣] : الباقين ، بقيت في العذاب ولم تَسِرْ مَعَ لوط عليه السلام ، وقيل : من الباقين في طول العمر ، وهو من الأضداد . وللماضين أيضا (١) .

٠٤- ﴿ مَدْيَنَ ﴾ [٥٨] : أَرْض .

١٤ - ﴿ الْعَتَحُ ﴾ [٨٩] : احكُمْ ، والفتَّاح : الحاكم .

٤٢ ﴿ يَغْنَوْا ﴾ [٩٢] : يُقيِمُوا ، وقيل يَنزلوا ، وقيل يَعِيشوا مُسْتَغْنِين . والمَغاني : المنازل جمع مَغْنَى .

27 - عَفَى [٩٥] : من الأضداد : كُثُر ، ودَرَسَ . وفى الحديث : أُمَرَ أَن تُحفَى الشوارِب وتُعفَى اللَّحى (٢) ، أَى تُوفَّر .

٤٤ - ﴿ حَقِيقٌ [ عَلَى ] ﴾ [١٠٥] : أَى أَنَا حَقِيقٌ . وقرىء ﴿ عَلَى ۗ ﴾ [١٠٥] أَى واجبٌ عَلَى ۗ ،

٥٥ - ﴿ تُعْبِانٌ ﴾ [١٠٧] : حَيَّةٌ عَظِيمة الجسم .

٣٤- ﴿ أَرْجِئُهُ ﴾ (١) [١١١] : احْبِسه ؛ وأُخَّر أُمْرَه .

<sup>(</sup>١) لكى يستقيم التعبير كان يجب أن تؤخر عبارة ( وهو من الأضداد ) على قوله : ( وللماضين أيضا ) وهكذا وردت في نزهة القلوب ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) رواية البخاري ٧ / ٥٦ ( أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحي ) .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع والحسن وبقية الأربعة عشر بالألف لفظا ( الإعمّاف ٢ / ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قرأ بالهمزة الساكنة أبو عمرو وشاركه غيره ( انظر الاتخاف ٢ / ٥٦ ) وقرأ حفص عن عاصم « أرجه ».

٧٤- ﴿ اسْتُرْهَبُوهِم ﴾ [١١٦] : أَخانُوهم .

٤٨ - ﴿ تَلَقَّفُ ﴾ (١) [١١٧] : وتَلَقَّم وتَلَهَم : تَبْتَلِع . وقيل : تَلقَّف والْتَقَف : أُخَذ سريعا .

٤٩ - المَكُورُ [١٢٣] : الخَديعَةُ والحيلةُ .

٥٠ وقرئ ﴿ وَإِلاهْتَكَ ﴾ (٢) [١٢٧] : أي عبادتَك .

١٥- ﴿ بِالسَّنِينِ ﴾ [١٣٠] : الجُدُوبِ .

٥٢ ﴿ مَهِما [تَأْتِناً ﴾ [١٣٢] : أي ما تَأْتِنا ، زِيدت ﴿ ما ﴾ فصارت ماما فاستَثْقلتا فأبدلت الألفُ الأولى هاءً .

٥٣ ﴿ الطُّوفَانَ ﴾ [١٣٣] : السَّيل العَظِيم والموت الكَثِير . وطُّوفان الليل : شدَّة سواده .

٥٤ - أبو عُبيَّدَة : ﴿ القُمُل ﴾ [١٣٣] : الحَمْنانُ (٣) ، وهي كبار القردان (١) . سَعيد بن جُبير (٥) : السُّوس ، [١٢١/ب] وقيل : الدَّبَا أولاد الجَرَادِ قُبل نَباتِ أَجْنحَها .

٥٥ ﴿ يَنْكُثُونَ ﴾ [١٣٥] : يَنقُضُون العَهد .

٥٦- ﴿ الْيَمِّ ﴾ [١٣٦] : البَحْر .

<sup>(</sup>١) قراءة أبى عمرو وشاركه آخرون ( الإتخاف ٢ / ٥٨ ) وقراءة حقص عن عاصم بسكون اللام وتخفيف القاف ( الإنخاف ٢ / ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها على وابن مسمود وابن عباس ( مختصر في شواذ القرآن ٥٠ ) ، والقراءة المتواترة ( آلهتك ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بضم الحاء وهو كذلك في التهذيب ٥ / ١٢١ والضبط المثبت من اللسان ( حمن ) .

<sup>(</sup>٤) عبارة المصنف نقلها عن الكشاف ٢ / ١٤٧ وفي التهليب ٥ / ١٢١ و أبو هبيد عن الأصمعي : القراد أول ما يكون وهو صغير لا يكاد يرى من صغره . يقال له قمقامة ثم يصبر حمنانة ثم قرادا ثم حلمة ه .

<sup>(</sup>٥) وهو سعيد بن جبير الأسدى ولاءً ( ت ٩٤ أو ٩٥هـ ) : تابعى جليل كان فقيها مُفسَرا عابدا ورها أخد عن ابن عباس وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وغيرهم . قتله الحجاج بن يوسف ( خابة النهاية ٢٠٥/١ ، ٣٠٦ وتهذيب التهذيب ٤ / ١١ – ١٤ ومعجم المفسرين ١ / ٢٠٨ وبهامشه مراجع ترجمت له ) .

٧٥- ﴿ وَدُمُّونًا ﴾ [١٣٧] : أَهَلَكُنَا .

٨٥- ﴿ يَعْرُشُونَ ﴾ (١) [١٣٧] : يَبْنُونَ .

٥٩- ﴿ مُتَبُرُ ﴾ [١٣٩] : مُهُلُكُ .

-٣- ﴿ ميقاتُ ﴾ [١٤٣] : من الوَقْت .

٦١- ﴿ تُجِلِّي ﴾ [١٤٣] : ظهر .

٦٢− ﴿ **دَكُمَا ﴾** [١٤٣] : مَدْكُوكًا مُستَوِيا مع وجه الأَرْض . وناقَةٌ دَكَّاءُ : ﴿ لِيس لها سنام أو جُبُّ وأرضٌ دَكَّاءُ : مَلساء .

٣٣- ﴿ خُرُّ ﴾ [١٤٣] : سَقَط على وَجُهه .

٢٤ ﴿ صَعَقًا ﴾ [١٤٣] : مَغْشيًا عليه .

٥٥ - ﴿ جَسَدًا ﴾ [١٤٨] : صُورة بلا رُوح .

٣٦- ﴿ خُوارٌ ﴾ [١٤٨] : صَوْت البَقَر . كانت الرَّيِح تَدُخُل فيه فيسمع لها صَوْت .

77 - يقال لكل من ندم وعَجَزَ عن شيء ﴿ سُقِطَ في ﴾ [١٤٩] يَدِه ، وأُسْقط .

مَّدَ السِفَ يَاسَفُ أَسَفَا فَهُو أَسِفَ [١٥٠] : اشتَدَّ غَضَبُه . وأُسِفَ أيضا . وأسيف : حزين .

٣٩ - ﴿ خَلَفْتُمُونِي ﴾ [١٥٠] : تُمتُم مَقامي .

٧٠- الشَّمَاتَةُ [١٥٠] : السُّرُور بمكاره الأُعْداء .

٧١- ﴿ سُكُتُ ﴾ [١٥٤] : سُكُن .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في الأصل بضم الراء وفق قراءة ابن عامر وأبي بكر ( الإنخاف ٢ / ٦١ ) .

٧٢- ﴿ وَفِي نُسخَتِها ﴾ [١٥٤] : مَا نُسخ فِيها .

٧٣- ﴿ هُٰذُنَّا ﴾ [١٥٦] : تُنا .

٧٤ ﴿ بَالْحَقُّ وَبِهُ يَعْدُلُونَ ﴾ [١٥٩] : في الحُكْم لا يَجُورُون .

٧٥- ﴿ الْبَجَسَتُ ﴾ [١٦٠] : انفَجَرتُ .

٧٦− ﴿ حاضرَةَ البَّحر ﴾ [١٦٣] : قريبة منه .

٧٧- ﴿ شُرَّعًا ﴾ [١٦٣] : ظاهرةً جمع شارع .

٧٨ ﴿ يَسْبِتُونَ ﴾ [١٦٣] : يَفْعَـلُون سَبـتـهم : أَى يَدَعُـونَ العَمَل ، وبالضم (١) يَدخُلُونَ فيه .

٧٩ ﴿ بَعَيسٍ ﴾ [١٦٥] : شُديد .

٨٠ ﴿ تَأَذُّنَ ﴾ [١٦٧] : أُعلَمَ ؛ كَتُوعَّد وأَوْعَد .

٨١ - ويقال : ﴿ مُسَّكَ بِه ﴾ [١٧٠] وتَمَسَّك وأمسك وامتَسك واستَمسك .

٨٢ ﴿ نَتَقْنا ﴾ [١٧١] : رَفَعْنا . وقيل : اقتلعناه من أصله فَجَعَلناه على رءوسهم كالمظلّة .

٨٣- ﴿ انْسَلَخَ ﴾ [١٧٥] : خَرَجَ كما يَنْسَلِخ الإنسانُ من ثَوبه والحَيَّةُ من قشرها .

٨٤ ﴿ فَاتْبَعَهُ ﴾ [١٧٥] : أدركه ، يقال : أَتْبَعْتُه : لَحِقْتُهُ . وتَبِعتُه : سِرْت في أَثَرِه .

٨٥− ﴿ أَخْلَدَ ﴾ [١٧٦] : اطمأنٌ إلى الأرض ولَزمها وتَقَاعَس.

<sup>(</sup>١) أى بضم الياء وكسر الباء وهى قراءة الحسن ( الإنتخاف ٢ / ٦٦ ) وعزا ابن خالويه هذه القراءة إلى سيدنا على والجعفى عن عاصم ، وضبطت قراءة الحسن - بالقلم - يفتح الياء وضم الباء ( مختصر فى شواذ القرآن ٥٢ ) .

٨٦- يقال : لهَتْ [١٧٦] الكلبُ والطائر : أُخْرَج لسانه من عَطَشِ أو حَـرُّ والإنسان أَعْيا .

٨٧- ﴿ الأسماءُ الحُسنَى ﴾ [١٨٠] كالله والرحمن والرحيم والغَفُور والشكور وشبهها .

٨٨ ﴿ يُلحدُونَ ﴾ [١٨٠] : يَجُورُون فيها عن الحق ، وهو اشتقاقهم اللاَّتَ من الله ، والعُزّى من العزيز وقرىء ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ (١) أى يَميلُون .

٩٩- ﴿ سَنَسْتَدْرِجِهُم ﴾ [١٨٢] : [ أى : سنأخذهم ] (٢) قليلا قليلا ولا نباغتُهم ، كما يَرتَقِى الرَّاقِى فى الدَّرَج شيئا بعد شىء [حتى يصل إلى العلو] (٢) وفى التفسير : كلما جَدُّدُوا خطيئة جَدِّدنا لهم نِعمة وأُنسيناهم الاستغفار .

٩٠ ﴿ مَتِينٌ ﴾ [١٨٣] : شُديدٌ .

٩١ - ﴿ جُنَّةٍ ﴾ [١٨٤] : جُنُون .

٩٢ - ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ [١٨٧] : مِن أَرْسَاهَا الله : أَثْبَتَهَا ، أَى مَتَى مُثْبَتُهَا ؟ : الوَقْتُ الذَى تَظْهَرَ وَتَثْبَت عَنْده .

٩٣ - ﴿ لا يُجلِّيها ﴾ [١٨٧] : [ لا ] (٢) يُظهرها .

٩٤ - ﴿ ثَقُلَتْ ﴾ [١٨٧] : خَفِيَ عِلْمُها على أَهلِ السموات والأرض . وإذا خَفيَ شَيءٌ ثَقُل .

90- ﴿ حَفَى ﴾ [١٨٧] : مَعنى بطَلَبِ علْمها كأنك أكثرت السَّوال عنها حتى عَلِمْتُها . يُقَال : أَحفَى في المَسَالةِ : أَلَحَ وَبَالَغَ.

٩٩- ﴿ تَفَسُّاهَا ﴾ [١٨٩] : علاها بالنَّكاح .

<sup>(</sup>١) قرأ بها حمزة والأعمش ( الإنخاف ٢ / ٧٠) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من نزهة القلوب ١٠٧ يقتضيها السياق والنقل عنه في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق عن تفسير ابن قتيبة ١٧٥.

٩٧- ﴿ حَمَلًا خَفَيْفًا ﴾ [١٨٩] : الماءُ خَفَيفٌ عليها إذا حَملت .

٩٨ - ﴿ فَمَرَّت ﴾ [١٨٩] : استمرَّت به ، أي قَعَدَت وقامَتْ .

٩٩- عُرُف [ ١٩٩] : مَعُروف .

١٠٠ ﴿ يَنْزَغْنَكَ ﴾ [٢٠٠] : يَسْتَخْفَنْك منه خفّةٌ وغَضَبٌ . وقسيل : يُحرِّكُنَّك ، ولا يكونُ النَّزْغ إلا في الشَّرِّ . ونَزَّغُ بيننا : أَفسَدَ وهاجَ .

ا ۱۰۱ - ﴿ طَيْفٌ ﴾ (١ [٢٠١] : لَمَم ، ويقال : طاف يَطيف فهو طائف وللحُطَيْئَة :

# \* أَنَّى أَلَمٌ بِكُ الخَيَالُ يَطِيفُ (٢) \*

١٠٢ – [١٨٣] ﴿ وَإِخْوَانُهُم ﴾ [٢٠٢] : شَيَاطينُهم .

١٠٣ – ﴿ يَمُدُونِهِم ﴾ [٢٠٢] : يزيَّنون لهم الغَيِّ : وقيل : يُطيلون لهم فيه .

١٠٤ - ﴿ لا يُقْصِرُونَ ﴾ [٢٠٢] : لا يُمسكون عن إغوائهم حتى يُصِرُوا .

١٠٥ ﴿ وَحَيْفَةٌ ﴾ [٢٠٥] : خَوْفًا .

١٠٦ - أصيل [٢٠٥] : العَشِيُّ ، وقيل : ما بين العَصْر إلى اللَّيل ، وجمعه أصُّلُ ثم آصالٌ ثم أصائلٌ جَمْعٌ جَمْع الجَمع .

 <sup>(</sup>۱) هذه قراءة أبى عمرو وابن كثير والكسائي ويعقبوب واليزيدى والشنبوذي وقرأ من عداهم من الأربعة عشبر
 طائف ﴾ بألف وهمزة مكسورة من غير ياء على وزن فاعل ( الإعتماف ٢ / ٧٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) عزى في اللسان والتاج (طيف) ومشاهد الإنصاف ۲ / ۱۹۱ إلى كعب بن زهير وهو في ديوانه
 ۱۱۳ وعجز البيت كما في المراجع المذكورة :

<sup>\*</sup> ومُطَانَه بك ذكرة وشَغُوفَ \*

والبيت بدون نسبة في مجاز القرآن ١ / ٢٣٧ ، و نزهة القلوب ١٣٧ .

### سورة الأنفال

١- [ ﴿ الْأَنْفَالِ ﴾ ] [١] : هي الغنائم التي زادَها الله تعالى هذه الأُمَّة .
 وكانت مُحَرَّمةً على مَنْ قبلهم ، جَمْع نَفَل وهو الزَّيادة . ومنه نافِلة الصلاة ،
 لأنها زيدت على الفَرْض . ووَلَدُ الوَلَدِ نافِلَةٌ ؛ لأَنه زيد على الوَلَدِ .

٧- ﴿ ذَاتَ بَيْنَكُم ﴾ [١] : ما بينكم من الأحوال .

٣- ﴿ وَجِلْتُ ﴾ [٢] : خافَتُ .

٤ ﴿ الشُّوكة ﴾ [٧] : الحدُّ والسُّلاح .

٥- ﴿ مُردِفِينَ ﴾ [٩] : رَادِفين . رَدِفتُه وَأَردَفتُه : جئت بعده ، و﴿ مُرْدَفين ﴾ (١) : أردَفهم الله بغيرهم .

٣- ﴿ بِنَانَ ﴾ [١٢] : أصابع ، جَمْع بَنَانة .

٧- ﴿ شَاقُوا الله ﴾ [١٣] : حاربوه وجانبُوا طاعَته . وقيل : صاروا في شِقً غير شق المؤمنين .

٨- ﴿ زَحْفًا ﴾ [١٥] : تقاربهم في الحرب .

٩- ﴿ مُتَحَيِّزًا ﴾ [١٦] : مُنضَمًا ، وتَحَيَّزَ وتَحَوَّزَ وانْحازَ بِمَعْنَى .

١٠ ﴿ يَحُولُ ﴾ [٢٤] : يَمْلكُ عليه قَلْبَه فيُصرفُه كيف يشاء .

١١- ﴿ فُرْقَانًا ﴾ [٢٩] : مَخْرَجًا .

١٢ - ﴿ لِيُفْبِتُوكَ ﴾ [٣٠] ؛ ليَحْبِسُوك . رماه فأَلْبَتَه ؛ حَبَسَه . ومريض مُثبَتُ : لا حَرَّكَة به .

<sup>(</sup>١) قراءة فتح الدال لنافع وأبي جعفر ويعقوب والباقون من الأربعة عشر قرؤوا يكسر الدال ( الإنخاف ٩١/٢ ) .

١٣ – ويقال في العَذابِ : ﴿ أَمْطُو ۚ ﴾ [٣٢] : وفي الرَّحْمَة مَطَرَ .

١٤- ﴿ مُكَاءً ﴾ [٣٥] : صَفَيرًا .

١٥- ﴿ وتَصْدِيَةٌ ﴾ [٣٥] : تَصْفيقا .

١٦ - ﴿ فَيَرْكُمُهُ ﴾ [٣٧] : يَجعَلُهُ رُكامًا بَعْضُهُ فوق بعض .

١٧ - ﴿ الْعُدُوَّةُ ﴾ [٤٢] : شاطىء الوادى .

١٨ ، ١٩ - و ﴿ الدُّنيا ﴾ و ﴿ القُصُوى ﴾ [٤٢] : تأنيث الأدنى والأقْصَى .

· ٢ - ﴿ فِي مَنَامِكَ ﴾ [٤٣] : نَوْمِك ، وقيل عَيْنك ؛ لأَنَّه مَوْضِع النوم .

٢١ - ﴿ رَبِحُكُمْ ﴾ [٤٦] : دَولَتكم .

٢٢ - ﴿ نَكُصُ ﴾ [٤٨] : رَجَع القَهقَري إلى خَلَفٍ .

٣٧- ﴿ فَشُرُّدُ ﴾ [٥٧] : افعلُ بهم من القيُّل ما تُفرُّق به مَن وراءَهم من

أعدائك ، وقيل : سَمَّعْ بهم بلغة قَرَّيْش ، وقيل : نَكُلُ بهم عِظَةً لمن وراءهم .

٢٤- ﴿ على سُوَاءٍ ﴾ [٥٨] : أَى كُنْ أَنت وهُمْ في العِلْم بالنَّقض سواء .

٢٥- ﴿ سَبَقُوا ﴾ [٥٩] : فاتُوا .

٣٦- ﴿ قُوَّةٍ ﴾ [٦٠] : سلاح . وفي الحَديث : ﴿ هُو الرَّمْي ﴾ (١)

٧٧- ﴿ جَنَّحُوا لَلسَّلْمِ ﴾ [٦١] : مالوا للصُّلح .

٢٨ ﴿ الآن ﴾ [٦٦] : الوَقْت الذي أنت فيه .

<sup>(</sup>۱) جاء فى الكشاف ٢٣٢/٢ (عن عقبة بن عامر : سمعت رسول الله على المنبر : ( ألا إن القوة الرمى ) قالها ثلاثا . والحديث فى مسند ابن حنبل ٤ / ١٥٧ وفى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى أن الحديث يوجد أيضا فى مسلم ، وأبى داود والترمذى وابن ماجه والدارمى ( مادة رمى ٢ / ٣١٠) .

٢٩ – ضَعْف وضُعْف (') [٦٦] : لغتان ، وقيل : بالضّم : خِلْقِيّ ، وبالفَتْح : يَنتَقَلُ .

٣٠ - ﴿ يُعْخِنَ ﴾ [٦٧] : يَغَلَب على كشير من الأرض ويبالغ في قَتْل أعدائه .

٣١ – الوَلايَةُ [٧٢] : النَّصْرة ، وبالكسر (٢) : الإمارة ، مصدر وَلِيتُ . وقيل : لغتان كدَلالة ودِلالة . والوَلاية أيضا : الرُّبُوبية .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿ . . . وعلم أن فيكم ضعفا . . . ﴾ وقرأ يفتح الضاد عاصم وحمزة وخلف والأعمش والباقون من الأربعة عشر بالضم ( الإنخاف ٢ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مَنْ وَلاَيْتِهُم ﴾ وقد قرأ يكسر الواو حمزة والأعمش ( الإغناف ٢ / ٨٤ ) .

### سورة التوبة

١ – ﴿ بَرَاءَةٌ ﴾ [١] : خُروجٌ من شَيْءٍ ومُفارَقة له .

٧- ﴿ فَسِيحُوا ﴾ [٢] : سيرُوا فيها آمنين حَيْثُ شَقْتُم .

٣ - الأَذَان [٣] : والتّأذين والإيذان : الإعلام ، وأصله الإيقاع في الأُذُن .

٤ - ﴿ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ ﴾ [٣] : يوم النَّحر ، وقيل : عَرَفة وكانوا يُسَمُّون العُمْرَة الحَج الأَصْغر .

٥ ﴿ مُوصَدِ ﴾ [٥] : طريق ، وجَمْعُه مُراصد .

٦- وللإلّ [١٠] : خمسة أوجه : اسمّه تعالى ، والعَهْد ، والقَراَبة ، والحِلْف ، والجَوار .

٧- والذَّمَّة [١٠] : العَهْد ، وقيل : ما يَجِب أن يَحْفَظ ، أبو عُبيدة : التَّذَمُّم
 بأن يلتزم بحَقُّ بلا مُعاهدة (١) .

٨- ﴿ وليجة ﴾ [١٦٦ : دُخَلاء من المُشرِكين يُخالطونهم وكل ما أُدْخِل في غيره فوليجة فيه .

٩ ﴿ رَحْبُت ﴾ [٢٥] : رَحْبًا : اتَّسعت .

١٠- ﴿ نَجُسٌ ﴾ [٢٨] : قَذَرٌ ، ورِجْسٌ نَجْسٌ على الإثباع .

١١ - ﴿ عَيِّلَةٌ ﴾ [٢٨] : فَقُرا .

١٢ - سُمَّى الخَرَاج المجَعول على رأس الدَّمَّى جِزْية [٢٩] ؛ لأنها قضاء لما عليهم .

<sup>(</sup>١) انظر المجاز ١٠/ ٢٥٣ .

١٣ - ﴿ عَن يَدٍ ﴾ [٢٩] : قَهْرِ وذُلُّ . وقيل : مَقَدُرةٍ منكم وسُلطان ، وقيل ؛ إنعام عليهم المُعْمَةٌ وَيَدُّ . ويقال : أَنفُسهم نِعْمَةٌ وَيَدُّ . ويقال : أعطاهُ عن يَدٍ ، أَى مُبْتَدَنا غير مُكافىء .

١٤ - ﴿ يُضاهُون ﴾ (١) [٣٠] : يُشابهون .

١٥ - كلَّ مالِ أَدِّيت زَكَاتَه فليس بكَنْز [٣٤] وإن دُفِن ، وكلُّ مال لم تُؤدُّ زَكاتَه فكَنْدُّ وإن ظَهرَ .

١٦ ﴿ أَرْبَعَةٌ حُرُم ﴾ [٣٦] : رَجَبٌ وذو القَمْدَةِ وذو الحجة والمُحرَّم ، واحد فَرَدٌ وثلاثَةٌ سَرَدٌ ، أى مُتتابعة .

١٧ - ﴿ الدِّينِ القِّيمُ ﴾ [٣٦] : الحسابُ الصَّحيح المُستَوى .

١٨ - ﴿ النَّسِيءُ ﴾ [٣٧] : كانوا يُؤخَّرون تَحرِيم الْمُحرَّم سَنَةً ويُحرَّمونَ غَيْرَه لَحَجَم اللَّهُ ويُحرَّمونَ غَيْرَه لحاجَتهم إلى القتال فيه ثم يُردونه إلى التَّحْرِيم سَنَةً أُخرى .

١٩ - ﴿ لِيُواَطِعُوا ﴾ [٣٧] : ليُوافقُوا .

· ٢ - ﴿ اللَّاقَلْتُم ﴾ [٣٨] : تَثَاقَلْتُم ، أَى تَبَاطَأَتُم .

٢١- ﴿ الْغَارِ ﴾ [٤٠] : نَقُبُ في الجَبَل .

٢٢- ﴿ عَرَضًا ﴾ [٤٢] : طُمعًا .

٢٣ - ﴿ قاصداً ﴾ [٤٢] : غير شاقً .

٢٤- ﴿ الشُّقَّةُ ﴾ [٤٦] : سَفَرَّ بَعيد .

٢٥- ﴿ لَبُطَهُمْ ﴾ [٢٦] : حَبْسَهم .

٢٦- الوَضْع [٤٧] : والوَجِيف : سرعة السير ، أي لأسرَعوا بينكم بالنمائم

 <sup>(</sup>١) قراءة جميع الأربعة عشر عدا عاصما ، الذي قرأ بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها واو ( الإنخاف ٢ / ٩٠ )

وشبهها ، من وَضَع البّعيرُ وأوضَع وأوضّعتُه .

٧٧- ﴿ تَفْتِنَي ﴾ [٤٩] : تُؤثَّمني . ألا في الإثم سَقَطُوا .

٢٨- ﴿ الْحُسنيَين ﴾ [٥٢] : النَّصر والشَّهادة .

٢٩ ﴿ تُزْهُنُّ ﴾ [٥٥] : تَهُلك وتبطل .

٣٠ ﴿ يَفْرَقُونَ ﴾ [٥٦] : يخافون القتل .

٣١- ﴿ مَلْجًا ﴾ [٥٧] : مكانا يَلجنوون إليه .

٣٢- ﴿ مَغَارَاتٍ ﴾ [٥٧] : ما يَغُورون فيه ، أي يَغيبون ، جمع مَغَارَة .

٣٣- ﴿ يَجْمَحُونَ ﴾ [٥٧] : يُسرِعون . فَرَسَّ جَمُوحٌ يذهب في عَدوه لا يَثْنيه شيءٌ .

٣٤- ﴿ يَلْمَزُكُ ﴾ [٥٨] : يَعيبُك (١) .

٣٥- الفَقيرُ [٦٠] ؛ مَنْ له بُلْغَةٌ .

٣٦ - والمسكينُ [٦٠] : لا شَيءَ له ، من السُّكون ، سَكَّنَه الفَقر : قَلَلَ حَرَكَته ، قاله يَونس وغيره ، وعكس الأصْمَعيُّ لإخباره تعالى أن لمساكين سَفِينَةً تُساوى جُملةً .

٣٧ ﴿ والعاملينَ ﴾ [٣٠] : العُمال .

٣٨- ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةَ ﴾ [٦٠] : كان النبي ﷺ يَتَأَلَّفُهُم على الإسلام .

٣٩- ﴿ وَفِي الرَّقَابِ ﴾ [٣٠] : في فَكُّها ، أي المكاتبين .

٠٤٠ ﴿ والغارمين ﴾ [٦٠] : عليهم ديُّن لا يَجدون القَضَاءَ .

٤١ - ﴿ وَفَيْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [٦٠] : ما فيه طاعَّةً .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( يعينك ) تصحيف والمثبت من نزهة القلوب ٢١٧ .

٤٢ ﴿ وَابِنِ السَّبِيلِ ﴾ [٦٠] : الضَّعيف ، والمُنْقَطَع به وشبهُهما .

٤٣ ﴿ أَذُن ﴾ [٦١] : يَقْبَل كلُّ ما قيل له .

٤٤ ﴿ يُحادد ﴾ [٦٣] : يُحارِب ويُعادِى ، وقيل : كيُجانب ، أى يكون في حَد والله ورسولَه في حد .

٥٤ - ﴿ يَقْبِضُونَ ﴾ [٦٧] : يُمسكونها عن الخَير .

٤٦ ﴿ نَسُوا الله ﴾ : تركوه فتركهم .

٤٧ - مُوْتَفَكات [٧٠] : مدائن قوم لُوط ، ائتفكت بهم : انقَلْبَتْ .

٨٤ - ﴿ عَدْنُ ﴾ [٧٢] : إقامة ، وعَدَنَ : أَقَامَ .

٤٩ - مُطُوعين [٧٩] : مُتَطَوَّعين .

٥٠ ﴿ جُهْد ﴾ [٧٩] ؛ طاقة ، و ﴿ جَهْد ﴾ (١) مَشَقّة .

٥١ - ﴿ خلافَ رَسُولِ الله ﴾ [٨١] : بَعْدَه ، والمُخالَفَة أيضًا : الخالفين المُتَخَلِّفين عن الشَاخِصِين . اليَزِيدى (٢) جَمْعُ خالِفَة ، وهو الذي يَقْعُد بَعدك (٣) .

٥٢ - و ﴿ الْحَوَالِفِ ﴾ [٨٧] : النسّاء ، يقال : وَجَدَّتُهم خُلوفا ، أَى خَرَجِ الرَّجال وبَقِى النساء . وقيل : هم خَساسُ الناس وأُدنِياؤهم . وفلان خالِفة أهله : أى دونهم .

٥٣ ﴿ اللَّعَذَّرُونَ ﴾ [٩٠] : المُقصَّرُون يُعَذَّرُون : يُوهِمُون أَن لَهُم عُذُرا ولا عُذْر . وقيل : مُعتَذرون فأُدغمت التاء في الذال والاعتذار بَحَقٌ وبباطِل . وقرئ :

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح الجيم الأعرج وعطاء ومجاهد ( مختصر في شواذ القرآن ٥٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحى بن المبارك اليزيدى . عاش فى بغداد وكان أديبا نحويا لغويا مقرئا .
 من مؤلفاته : الوقف والابتداء ، وغريب القرآن وتفسيره وهو مطبوع بتحقيق محمد سليم الحاج . وتوفى سنة ۲۳۷هـ ( مقدمة محقق غريب القرآن وتفسيره ) .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن وتفسيره لليزيدى ١٦٥ .

﴿ الْمُعْذُرُونَ ﴾ (١) : من أَعْذَرَ : أَى أَتُوا بِعُذْرِ صحيح .

٥٤- ﴿ أَجُدُرُ ﴾ [٩٧] : أُحْرى وأحق سواء .

٥٥- ﴿ مَغْرِمًا ﴾ [٩٨] : غُرْمًا وهو ما يَلْزم أو يَلْتزم به ولم يَجِب عليه .

٥٦ - دوافر [٩٨] الزمان : صُرُوفه التي تأتي مَرَّةً بخير ومرةً بشرً .

٥٧ ﴿ عليهم دائرةُ السُّوءِ ﴾ [٩٨] : يدور من الدُّهْر ما يَسُوءهم .

٥٨ ﴿ صَلُواتِ الرَّسُولِ ﴾ [٩٩] : دعاؤه ، وكذا ﴿ وصلَّ عليهم ﴾ (١) .

٥٩- ﴿ مَوْدُوا ﴾ [١٠١] : عَتُوا ومَرْنُوا عليه .

٣٠- ﴿ سَكُنَّ ﴾ [١٠٣] : سُكونٌ لهم وتثبيت وطُمأنينةً .

٣١ - ﴿ مُرْجَنُونَ ﴾ (٣) [١٠٦] : مُؤُخُرون .

٣٢ - ﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ [١٠٧] : تَرَقُّبا ، وأَرْصَدَتُ له الشيءَ : جَعَلْتُه له عُدَّة ، وَرَصَدَ وَأَرْصَدَ وَأَرْصَدَ (٤) في الشَّرِّ .

٦٣ - ﴿ جُرُفٍ ﴾ [١٠٩] : ما يُجَرُّفه السَّيْلُ من الأوْدية .

٣٤ - [١٠٤] ﴿ هَارٍ ﴾ [١٠٩] : مقلوبٌ من هائرٍ : ساقط . هار البناء وانْهارَ ، وتَهَوَّر .

٠٥ – ﴿ السائحُونَ ﴾ [١١٢] : الصائمون ، وأصله الذاهب في الأرض ، ومنه : ماء سائح وسيّح . وهو ممتنع عن الشّهوات ولا زاد معه فشبّه الصائم به .

٣٦- ﴿ أُوَّاهُ ﴾ [١١٤] : دعاء ، وقيل : كثير التَّأَوَّه ، أي التَّوجُّع شَفَقًا

<sup>(</sup>١) قرأ بها يعقوب والشنبوذي ( الإعخاف ٢ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) قراءة أبى عمرو وابن كثير ، وابن عامر ، وأبى بكر [ عن عاصم ] ويعقوب وغيرهم بترك الهمز ( الإنخاف ٢ / ٩٧ ، ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( وأرشد ) تخريف وانظر نزهة القلوب ٣٤ .

وَفَرَقَا وَهُو أَن يَقُولُ : أُوَّهُ ، وَلَغَاتُه خَمَسَ : أَوْهِ ، وَأَوٍ ، وَأَوْهِ ، وَآهٍ ، وَأَوْهُ ، وهو يَتَأَوُّهُ وَيَتَأَوَّى ، قال الْمُثَقَّبُ العَبْدى :

إذا ما قُمْتُ أَرْحَلُها بَلَيْلٍ تَأْوُّهُ أَهَةَ الرَّجُلِ الحَزِينِ (١١)

٧٧- ﴿ كَادَ ﴾ [١١٧] : هُمُّ ولم يَفْعَلُ .

٦٨- ﴿ ظُمّاً ﴾ [١٢٠] : عَطَش .

٦٩- ﴿ نَصِبُ ﴾ [١٢٠] : تَعَبُّ .

٧٠- ﴿ غَلْظُهُ ﴾ [١٢٣] : شدَّة وقلة رَحمةِ .

٧١- ﴿ رِجِسًا ﴾ [١٢٥] : نَتْنَا إلى نَتْنِهم ، ومعناه : كُفْرًا إلى كَفرهم ، أو عذابا بما يتجدد عندها من كُفْرهم .

٧٧- ﴿ مَا عَنْتُمْ ﴾ [١٢٨] : هلاككم شديد عليه يَغْلِبُ صَبْرَه ..

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قتيبة ١٩٣ والغربيين ١ / ١٠٩ والمفضليات ٥٨٦ .

### سورة يونس عليه السلام

١- ﴿ قُلُمَ صِدْقِ ﴾ [٢] : عَمَل صالح قَدُّمُوه ، وقيل : محمد تلك يَشفَع لهم .

٧- ﴿ دَعُواهُم ﴾ [١٠] : دُعاؤهم ، أي قُولُهُم وكلامهم .

٣- ﴿ مَنْ تَلْقَاء نَفْسِي ﴾ [١٥] : من عندي .

٤ – ﴿ زُحُو ْ فَهَا ﴾ [٢٤] : زينتها بالنّبات .

٥- ﴿ كَانَ لَمْ تَغُنَّ ﴾ [٢٤] : [لم ] تَكُنْ عامرة .

٦− ﴿ يَوْهَقُ ﴾ [٢٦] : يَغْشَى ، ومُراهِقٌ : غَشَىَ الاحتلام .

٧- ﴿ فَعَرْ ﴾ [٢٦] : غُبارٌ .

٨- ﴿ قطعا ﴾ [٢٧] : جمع قطعة وقرىء ﴿ قطعا ﴾ (١) وهو اسم ما قطع فَسقَط ، جَمْعُه أَقْطاع .

٩ - ﴿ وَيُلْلُنا ﴾ [٢٨] : فَرَقنا .

١٠- ﴿ تَبْلُو ﴾ [٣٠] : تَخْتَبر و﴿ تَتْلُو ﴾ (١) : نقرأ وتَتَبع .

١١- ﴿ أَسُلُفَتْ ﴾ [٣٠] : قَدَّمت .

١٢ - ﴿ حَقْتُ ﴾ [٣٣] : وَجَبَّتُ .

١٣ - ﴿ يَهَدِّى ﴾ [٣٥] : أصله يَهْتَدى فأدْغمَت التاء في الدال .

١٤- ﴿ إِي ﴾ [٥٣] : توكيد للقَسَّم ، أي : نَعَمْ وربِّي .

<sup>(</sup>١) القراءة بسكون العلاء لابن كثير والكسائي ويعقوب ( الإعماف ٢ / ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بتاءين حمزة والكسائي وبقية الأربعة عشرة بالتاء الفوقية والباء الموحدة ( الإنخاف ٢ / ١٠٩ ) .

١٥ - ﴿ وَأَسَرُّوا ﴾ [٥٤] : من الأَضْداد : أَظْهَرُوها . وقِيل : كَتَمُوها : كَتَمُوها : كَتَمُوها : كَتَمُوها :

١٦ - ﴿ تُفيضُونَ ﴾ [٦١] : تَدُفُّون فيه بكثرة .

١٧ - ﴿ يَعْزُب ﴾ [٦١] : يَبْعُد ويَغيبُ .

١٨ - ﴿ تَبْدِيلَ ﴾ [٦٤] : تَغْيِير الشيء عن حاله . والإبدال جَعْلُ شيءٍ
 مَكانَ شَيْء .

١٩ - ﴿ غُمَّةٌ ﴾ [٧١] : ظُلْمة ، وقيل : غَمَّا ، ككُرْبة وكرَّب.

٠٠- ﴿ اقْضُوا ﴾ [٧١] : امْضُوا ما في أنفُسكم ولا تُؤخُّرونَ .

٢١ - ﴿ لِتَلْفِتَنَا ﴾ [٧٨] : لتَصْرِفَنَا . والالتِفاتُ : الانصرافُ عما كنتَ مُقْبِلاً لميه .

٢٢ - ﴿ الْكِبْرِياءُ ﴾ [٧٨] : اللُّك ؛ لأنه أَكْبَر ما يُطْلَبُ في الدُّنيا ، والعظمة أيضا .

٣٧ - ﴿ قَبْلَةٌ ﴾ [٨٧] : نحو القبُّلة ، وقيل : اجْعَلُوها مَساجدً .

٢٤ - ﴿ اطْمِسْ ﴾ [٨٨] : امْحُ ، أَى أَذْهِبُ . وطَمَسَ الطَّريقُ : دَرَس .

٢٥ ﴿ نُنَجِّيكَ ﴾ [٩٢] : نُلْقِيك على نَجوة من الأَرْضِ ، أَى : ارتفاع .

٣٦ - ﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ [٩٢] : وَحْدَكَ ، وقيل : بَبَدنٍ بلا روَّح . وقيل : البَدَن : الدُّرْءُ .

## سورة هُود عليه السلام

١- ﴿ أَحُكِمَتُ آيَاتُه ﴾ [1] : قلم تُنسَعُ ﴿ ثُمَّ فُصَلَتُ ﴾ [1] : بالحَلالِ والحَرَام ، وقيل : أُنْزِلَتْ شَيْعًا فشَيْعًا ، لاجُملَةً .

٢- ﴿ يُمتعكم ﴾ (١) [٣] : يُعمَرُكم : وأصل الإمتياع الإطالة ، ومتّع الله بك وأمتَع الله المتعاعاً ومتاعاً ، والماتع : الحول الطّويل ، ومتّع النّهار : تطاول .

٣- ﴿ يَضْنُونَ ﴾ [0] : يَطُوون ، وقرئ ﴿ تَغْنُونِي صَدُّورُهُم ﴾ (٢) أى تَسْتُرُ وهو للمبالَغة . وقيل : قال بعض المُشْرِكينَ : إذا غَلَقْنَا أَبُوابِنا وأَرْحَيْنا سُتُورِنا واسْتَغْشَيْنا ثِيابَنا وَنَيْنا صَدُورَنا على عَدَاوَةٍ محمد ﷺ كيف يعلم بنا ؟ فأنباهُ الله تعالى بما

٤- ﴿ مُسْتَقَرُّها ﴾ [٦] : على الأرْض ، وقيلَ : الأرْحام .

٥ - ﴿ وَمُسْتُودَعُهَا ﴾ [٦] : مَدْفَنها ، [١٤/ب] وقيل : الأَصْلاب .

٢- ﴿ أَمْدُ ﴾ [٨] : زَمَانِ .

٧ ﴿ يَقُوسٌ ﴾ [1] : شَدَيدُ اليَّأْسُ ، أَى : القُنوطُ .

٨- ﴿ مُرْبَةٍ ﴾ [١٧] : شَكُ .

9- ﴿ الأَشْهَادُ ﴾ [١٨] : الملائِكة الكَتَبَة ، جَمْع شاهِدٍ ، كـصـاحـبٍ وأصحاب .

١٠- ﴿ لا جَرَّمُ ﴾ [٢٢] : حَقًا .

(٢) قرأ بها ابن عباس ومجاهد ونصر بن عاصم ( مختصر في شواذ القرآن ٦٤ ) .

<sup>(</sup>١) القراءة المتواترة ﴿ يُمتَّمَّمُ ﴾ بفتح المهم وتشديد الناء المكسورة وضبطت في الأصل بسكون المهم وتخفيف الناء وفق قراءة ابن محيصن ( الإنتماك / ١٢٢ ) ومجاهد ( مختصر في شواذ القرآن ١٤ ) ومنهج المتولف يقتضى أن يضبط وفق القراءة المتواترة التي قرأ بها أبو عمرو .

١١ - ﴿ أَخْبَتُوا ﴾ [٢٣] : تَوَاضَعُوا وسَكَنَتْ نَفُوسُهم . والخبْتُ : الْمُطْمَئِنُ الْمُوسِ من الأَرْضِ . والمخبِتُ : الخاضعُ المطمئنُ إلى ما دعى إليه .

١٢ - ﴿ أَرَادَلُنا ﴾ [٢٧] : شِرَارُنا وناقِصُو الأَقْدار فينا ، جمع أَرْذَلَ. ورَذُلَ وَرَذُلَ وَرَذُلَةً وَرُذُولَةً فهو رَذْلٌ .

١٣ – ﴿ بادئ الرَّأَى ﴾ (١) [٢٧] : أوَّله . وبلا هَمْزِ : ظاهره .

١٤ - ازْدَرَاهُ وازْدَرَى به [٣١] : قَصْرٌ به . وذَرَى عليه فعْلَه : عابَ .

١٥ - ﴿ إِجْرِامِي ﴾ [٣٥] : جُرْمُ الافتراء .

١٦ - ﴿ تَبْتَنِسُ ﴾ [٣٦] : تَحْزَنُ ويَلْحُقَكَ بُؤْسٌ ، أَى شَدَّةً .

١٧ – ويُقالُ لِكُلِّ شِيْءٍ هَاجَ وغَلَى : ﴿ فَأَرَ ﴾ [٤٠] و فارَتِ القِدْرُ : ارْتَفَعَ فعا .

١٨ – و﴿ التُّنُّورُ ﴾ [٤٠] : قيل : عَيْن ماء معروف ، وقيل : تُنُّورُ الخابِزَّةِ .

١٩ - ﴿ زُوْجَيِّنِ ﴾ [٤٠] : ذَكر وأنثى .

٠٢- ﴿ مُجْرِاها ومُرْساها ﴾ [٤١] : إجراؤها وإقرارُها . وبفتحها : جَريها (٢)

٢١ – غيضَ [٤٤] : نَقُصَ . وغَاضَ : نَقَصَ أيضا .

٢٢ - ﴿ جُودِي ﴾ [٤٤] : جَـبَل بالجَزيرة (٣) .

٢٣ - اعْتَوَاكَ [٥٤] : قَصَدَكَ وأصابك بخَبْل . يُقال : عَراني واعْتَراني .

<sup>(</sup>١) ﴿ بادئ ﴾ بالهمز هي قراءة أبي عمرو ، وبغير الهمز قراءة بقية الأربعة عشر ( الإنخاف ١٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الضمير في و وبفتحها ، يعود على كلمة و مجراها ، وفتح المهم منها قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف والشنبوذي وقد أمالوا جميعا الكلمة أما الضم فقراءة بقية الأربعة عشر وقد أمالها منهم أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصورى وقلله الأزرق ( الإنخاف ۲ / ۱۲۵ ، ۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) المراد و جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة ، ( معجم البلدان – الجودي ) .

وطالبُ النائل عارِ ، قال النَّابغة :

أَيَّتُكَ عارِياً خَلَقًا ثِيابِي على خَوْفٍ تُظَنُّ بِي الظُّنُونُ (١)

٢٤- ﴿ كَيْدُونِي ﴾ [٥٥] : احتالُوا في أمرى .

٢٥ - ﴿ عَنِيدٍ ﴾ [٥٩] وعَنُودٍ ومُعانِد : معارضٍ بالخِلافِ . والعانِدُ : العادِلُ عن الحَقُ ، وعُرقٌ عَنُودٌ : خَرَجَ دَمْهُ على جانبٍ .

٢٦- استَعْمَزَكُم [٦٧] : جَعَلَكُمْ عُمَّارُها .

٧٧- ﴿ حَنيِل ﴾ [٦٩] : مَشْوِيّ في خدًّ من الأرْضِ بالرّضْف ، وهي الحجارة اللُّحْمَاة .

٢٨ - ﴿ نَكُوهُمْ ﴾ [٧٠] : وأنكرَهُم واستنكرهم سَوَّاءً .

٢٩- ﴿ أَوْ جَسَ ﴾ [٧٠] : أَحَسُّ وأَضْمَرُ فِي نَفْسه خَوْفًا .

٣٠ ﴿ فَضَحِكَتُ ﴾ [٧١] : قيل : الضَّحك بعينه . عكْرِمَة : حاضَت .

٣١- ﴿ بَعْلُ ﴾ [٧٧] الْمَرَاةُ : زَوْجُها .

٣٢ - ﴿ مَجِيد ﴾ [٧٣] : شَرِيف ، تَزِيدُ رِفْعَتُه على كُلُّ رِفْعَة ، من قولهم : أَمْجِد الدَّابةَ عَلَفًا ، أَى : كَثَرْ وِزْدْ .

٣٣- ﴿ الرُّوعُ ﴾ [٧٤] : الفَزَّع .

٣٤- ﴿ مُنيب ﴾ [٧٥] : راجع تائب .

٣٥ ﴿ سِيءَ بِهِم ﴾ [٧٧] : فُعلَ بِهِم السُّوءُ .

٣٦− ﴿ ذَرْعًا ﴾ [٧٧] : طَاقَة ، وهو مَثَلَ للعَجْزِ ، وأَصْلُه من ذَرْعِ النَّاقَةِ ، وهو خَطُوها .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۲۳ ، وتفسیر ابن قتیبة ۲۰۰ .

٣٧- ﴿ عَصِيبٌ ﴾ [٧٧] : وعَصَبْصَب : شَديد .

٣٨ - ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ [٧٨] : يُستَحَثُون ، وقيل : يُسرِعُون ، كَأُولِع بكذا وزُهي وَأُرْعِدَ ، جُعلوا مفْعُولِين وهم فاعلون ؛ لأَنَّ المَعْنَى أَهْرَعَه خَوْفُه ، وأُولَعَهُ طَبْعُه ، وزَهاه ماله أو جَهله ، وأَرْعَدَه غَضَبُه أَوْ وَجَعُه . وقيل : لا يكونُ الإهراعُ إلا إسْراعٌ مَذْعُورٌ . الكِسائي والفرّاء : لا يكون إلا مَع رعْدَةٍ (١) . •

٣٩- ﴿ آوِي ﴾ [٨٠] : أَنْضُمُّ إِلَى عَشيرَة مَنيعَةٍ .

٠٤- ﴿ فَأَسُو ﴾ [٨١] : سِرْ بهم ليلا ، وسَرَى وأَسْرَى لُغَتَان (٢٠ .

٤١ ﴿ بقطع ﴾ [٨١] وقطعة : بَقيَّة من آخره .

٤٢ - سجّيل [٨٢] وسِجين : الشّديد الصّلْب من الحجارة والضّرب . وقيل : الآجُرُّ .

٤٣ ﴿ مَنْضُود ﴾ [٨٢] : بَعْضه فَوْق بَعْضٍ كما يُنْضَدُ النّيابُ واللّبِنُ .

٤٤- ﴿ مُسَوِّمَةٌ ﴾ [٨٣] : مُعلَّمة بمثل الخواتم .

٥٤ - ﴿ بَقَيَّةُ الله ﴾ [٨٦] : ما أبقى لكم من الحَلال فيه مَقْنَع ، فهو خير .

₹3 - ﴿ أَصَلُواتُك ﴾ (٣) [٨٧] : دينك ، وقيل : كان كثير الصلاة .

٧٤ - ﴿ وَدُودٌ ﴾ [٩٠] : محب لأوليائه .

٨٤ - ﴿ لَرَجَمناك ﴾ [٩١] : قتلناك .

٩٤ - يقال جَعَلْتَنِي ﴿ ظِهْـرِيًّا ﴾ [٩٢] : وجَعَـلْت حاجَـتِي منك بظهر ،

<sup>(</sup>١) المعزو للفراء - وكذلك الكسائى - منقول من نزهة القلوب ٢٢٨ ولم يرد قول الفراء في كتابه 3 معانى القرآن ٤ .

 <sup>(</sup>۲) وقرع أيضا ﴿ فاسْو ﴾ بهمزة وصل من سرى ، وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ، وبقية الأربعة عشر
 ومنهم أبو عمرو قرءوا بهمزة قطع من ﴿ أسرى ﴾ ( الإغاف ٢ / ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وقرأ حفض وحمزة والكسائي وخلف ﴿ أصلاتك ﴾ بالإفراد ( الإعماف ٢ / ١٣٤ ) .

# إذاً أعرضت عنهما .

٥٠- ﴿ ارْتَقَبُوا ﴾ [٩٣] : انتظرُوا .

٥١ - بَعَدُ [٩٥] يَبْعَدُ : هَلَكُ . وبَعَدُ يَبْعُدُ من البُعد .

٥١ - قَدَمَهُ يَقَدُمُهُ [٩٨] : تَقَدَّمُهُ ، وقَدم يَقْدَمُ واستقدم : تَقَدُّم .

٢٥− ﴿ الرُّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ [٩٩] : العَطاء المُعطَى ، وقيل : العَوْن المُعَانُ .

٥٤- ﴿ قَائِم ﴾ [١٠٠] : قد بَقَيَتْ حيطانُه .

٥٥- ﴿ وَحَصِيدٌ ﴾ [١٠٠] : قد امُّحَى أَثَرُه .

٥٦- ﴿ تَتَبِيبٍ ﴾ [١٠١] : تَخْسير ، أي نقصان .

٥٨ ، ٥٧ ﴿ زَفِيرٌ ﴾ [١٠٦] : أوَّل نَهِيق الحمار وشبهه ، وهو من الصَّدر والشَّهيق [١٠٦] : أخره وهو من الحلَّق .

٥٩- ﴿ مَجْذُودٍ ﴾ [١٠٨] : مَقْطُوع ، ويقال : جَذَذْتُ وجَدَدْت .

٣٠- تَرْكُنُوا [١١٣] : تَطْمُنُنُوا وِتَسْكُنُوا إليهم .

٣١ - ﴿ زُلْفًا ﴾ [١١٤] : ساعَةُ بعد ساعَةُ ، جمع زُلْفة .

٣٢- يقال : فيهم ﴿ بَقِيَّة ﴾ [١١٦] : أي بهم مُسْكة وفيهم خَيْر .

٣٣ – ﴿ أُتْرِفُوا ﴾ [١١٦] : نُعَموا وَأَبْقُوا في الْمُلْك . والْمُتْرَف : المتروك في النعمة يفَعْل ما يشاء .

## سورة يوسف عليه السلام

١- ﴿ تأويل الأحاديث ﴾ [٦] : تَفْسير الرُّويا .

٢- ﴿ عُصْبَةٌ ﴾ [٨] : جماعة من عَشرة إلى أُرْبَعين .

٣- كُلُّ مَا غَيُّبَ شيئا فهو ﴿ غَيَّابِةٍ ﴾ [١٠] .

٤- و ﴿ الجُبُّ ﴾ [١٠] : رَكيَّة لم تُطُوُّ (١) ، فإذا طويت فبئر .

٥- ﴿ يَلْتَقَطُّه ﴾ [١٠] : يَأْخُذه على غَيْر طلب له ، قال الشاعر :

\* ومنْهَلُ وَرَدْتُه التقاطا (٢٠) \*

أى هجمت عليه ولم أرده .

٦- ﴿ نَرْتُع ﴾ (٢) : نَنْعُم ومنه ( القَيْد والرَّبْعَة ) (١) مَثَلٌ لِلْخصبِ وقيل :
 نأكل ، قال الشاعر :

ويُحَيِينِي إِذَا لَاقَيْتُه وَإِذَا يَخْلُو لَهُ لِحَمَّى رَبَّعْ (°) وَ ﴿ نُرْتِعِ ﴾ أَى إِبِلْنَا ، و ﴿ تَرْتَعْ ﴾ أَى إِبلُنا و ﴿ نَرْقَع ﴾ (٦) : نَفْتَعَلُ من الرَّعْي .

رَّحُ لُولِيَّعِ ﴾ أَى إِبْلِنَا ، وَحُ تُولِعُ ﴾ أَى إِبِلنَا وَ حُ تُولِعُ ﴾ ﴿ : نَفَتَعِلَ مَنَ الرغى ·

قيل : يَرْعَى بعضَّنا بعضًا ، أَى يَحْفَظُه ، ومنه : رَعاكَ الله .

٧- ﴿ نَسْتَبَقُ ﴾ [١٧] : يُسابِقُ بعضًا بَعْضًا في الرَّمْي .

<sup>(</sup>١) أي لم تُبِّن بالحجارة والأجر ( انظر : اللسان ( طوى ١ ) .

<sup>(</sup>٢) نزهة القلوب ٢١٨ ، واللسان ( لقط ) معروا لنقادة .

<sup>(</sup>٣) قراءة أبي عمرو وابن عامر ( السبعة ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المعل في اللسان ( رتع ) وأول من قاله عُمْرو بن الصُّعِق الكلابي ، وقصة المثل مذكورة في اللسان .

<sup>(</sup>٥) نزهة القلوب ١٩٧ ، واللسان والتاج ( ربع ) منسوبا لسويد اليشكري .

<sup>(</sup>٢) الطر هذه القراءة - عدا الثالثة و ترتع ؛ في معجم القراءات القرآنية ٣ / ١٥٢ ، ١٥٤ ومن عزبت لهم القراءة التي استهل بها المؤلف ( ترتع ) أبو عمرو ، والمصنف ينقل هنا عن السجستاني ( انظر : نزهة القلوب ١٩٧ ) .

- ٨- ﴿ سُولُتُ ﴾ [١٨] : زَيْنَتْ .
- ٩- ﴿ وَارِدَهُم ﴾ [١٩] : الذي يَتَقَدُّمُهم فيسستَقِي لَهُمْ .
- ١٠ ﴿ أَدْلَى ﴾ [١٩] : أرسلَها ليَمْلأُها . ودَلاها : أَخْرَجها .
- ا ١١ ﴿ وَأَسَرُّوه ﴾ [١٩] : أَخْفَاهُ الوَارِدُ وأصحابُه من السَّيَّارَةِ . وقيل : أَسَرُّوا في أَنْفُسهم أنه بضاعَةً : قطْعَةُ مالِ يُتَجَـرُ بها .
  - ١٢ ﴿ مَثُواه ﴾ [٢١] : مقامه ..
- ١٣ الأَزْهَرَى : ﴿ وَرَاوَدَتُه ﴾ [٢٣] : كناية عَمَّا تُرِيد النَّساء من الرَّجال ، وأَصْلُه من رَادَ يُرُودُ فهو رائدٌ : طَلَب المَرْعَى (١) .
- ١٤ ﴿ هَيْتَ ﴾ [٢٣] : هَلُّمُ وأَقْبِلْ . يُقال : هَيُّتَ به : دَعَاهُ ، قال الشَّاعِر :
  - \* لو كان مَعْنيًا بها لَهَيَّتا (٢٠ \*
  - ١٥- ﴿ لَكَ ﴾ [٢٣] : أي إِرَادِنِي لَكَ وقرىء ﴿ هَعْتُ ﴾ (١٠ أي تَهِيَّات .
  - ١٦ ﴿ مَعَاذَ الله ﴾ [٢٣] : ومَعَاذَتَهُ وعَوْذَه وعِياذَه سَوَاءٌ ، أَى أَسْتَجِير به .
    - ١٧- ﴿ وَقُلَاتُ ﴾ [٢٥] -: خَرَقَتْ .
- ١٨ ﴿ سَيَّدَهَا ﴾ [٢٥] : زَوْجَهَا . وأيضًا : الرَّئِيسُ والمالِكُ والذي يَفُوقُ
   قَوْمَه في الخَيْر .
- ١٩ أبو عُبَيْدَة : خطيءَ [٢٩] : وأخطأ سَواءٌ (١) الأصمعيّ : خطيءَ يَخطأ خطئًا : تَعَمَّدَ الدُّنْبَ ، فهو خاطيء ، والخطيئة منه ، وأخطأ يُخطيء : غَلِطَ ولم
  - (١) انظر تهذيب اللغة ١٤ / ١٦٣ بعبارة مختلفة .
  - (۲) تفسير ابن قتيبة ۲۱۰ ، واللسان ( هيت ) وتهذيب اللغة ٦ / ٣٩٥ ، ١٠ / ٤٩ وفيه و بنا ، بدل و بها ،
     وقبله في جميع هذه المراجع :
    - \* قدر ابني أنَّ الكُرِيُّ أَسْكتا \*
      - (٣) قراءة ابن عباس وابن عامر ( مختصر في شواذ القرآن ٦٧ ) .
         (٤) انظر : المجاز ١ / ٣١٨ .

يتعمد ، والاسم الخطأ .

٢٠- والعَرَبُ تُسمَّى المملوك فَتَى [٣٠] ولو شَيْخًا .

٢١ ﴿ شَغَفَها ﴾ [٣٠] : أَصَابَ بحَّه شَغَافَ قَلْبها ، وهو غلافه ، وقيل : حَبُّته ، وهي علقة سَوْداء في صَمِيمه ، ككَبَّده ورأسه : أَصابَ كَبِدَه ورأسه .

و ﴿ شَعَفَهَا ﴾ (١) ارتفع حبه إلى أعلى مَوْضِع من قلَّبها ، من : شَعَافِ الجِبالِ : رُءُوسَها . وفلان مشعُوف بفلانة : ذهب به الحُبُّ أَقْصَى المذاهب .

٢٢ - ﴿ مُتَكَا ﴾ [٣١] : نُمرُقا يُتَكا عليه ، وقيل : مجلسا يتكا فيه . وقيل : طعاماً يُتكا عند أكله . وقُرِىءَ ( مُتكا ) (٢) وقيل : هو الأُثرُجُ .

٢٣- ﴿ أَكْبَرِنَّهُ ﴾ [٣١] : أَعْظُمْنَهُ .

٢٤ - [١٥٠/ب] ﴿ حاشا لله ﴾ [٣١] : المفسّرون : معاذ الله . اللغويون :
 لحاشا معنيان : التنزيه ، والاستثناء ، وهو من الحشا : الناحِية ، قال الشاعِر :

يقولُ الذي أَمْسَى إلى الحَوْنِ أهله بأَى الحَشَا أَمْسَى الخَلِيطُ المباينُ (٣) وقولهم : حاشاً فلاناً : معناه : أَعْزِلُه عن وَصْفِ القَوْم بالحَشَا ، أي بناحَيةٍ فلا أُدْخلُه فيهم .

حملنى على الحَبُّ ﴾ [٣٣] : أمل ، يقال : أصبانى فصبَوْتُ ، أى حملنى على الجَهْل وما يفعَلُ الصَّبِيُّ ففَعلتُ .

٢٦- ﴿ خَمْرًا ﴾ [٣٦] : قيل : العِنبُ ، وقيل : إذا عَصِرَ فإنما يستخرج الخمرُ .

٧٧- ﴿ مُرَكُّتُ ﴾ [٣٧] : رَغِبْتُ عنها ، والتُّرُكُ نوعان : مُفارَقَةُ ما كنت

<sup>(</sup>١) قرأ بها الحسن وابن محيمين ( الإنخاف ٢ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو جعفر ( الإتخاف ٢ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) نزهة القلوب ٧٦ .

عليه ، والرُّغْبَةُ عن الشِّيءِ بلا دُخولِ كان فيه .

٢٨ - البضعُ [٤٢] : ما بينَ الثلاث - وقيل الواحد - إلى تسع . أبو عُبيدة :
 ما لَمْ يَبْلُغُ عَقَدًا ولا نصفه ، يريد من واحد إلى أربع .

٢٩ ﴿ عجافٌ ﴾ [٤٣] : بلَغَتْ نهايَةَ الهُزال .

٣٠- ﴿ تَعْبُرُونَ ﴾ [٤٣] : تُفَسُّرون .

٣١- ﴿ أَضْغَاتُ ﴾ [٤٤] : أَخْلاطٌ ، كَأَضْغَاثِ الحَشِيشِ فيها ضُرُوبٌ مُخْتَلَفَة ، جَمْع ضِغْثِ وهو ملْءُ الكَفَّ منه .

٣٢ - ﴿ أُمَّةٍ ﴾ [٤٥] : قيل : سَبَّعُ سِنين ، وقُرئ ﴿ أَمْهٍ ﴾ (١) و ﴿ أَمَهٍ ﴾ (١) ، أى نسيان .

٣٣ - ﴿ دَأَبًا ﴾ (٣) [٤٧] : ابنُ عَرَفَةَ (١) : مُتَتَابِعا . الأزهرى : تَدَأَبُون دَأْبًا ، وهو الملازَمة لِلشَّيْء المُعْتاد .

٣٤ ﴿ تُحْصِنُونَ ﴾ [٤٨] : تُحْرِزُونَ .

٣٥- ﴿ يُعَاتُ ﴾ [٤٩] : يُمطَرُونَ .

٣٦ ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ [٤٩] : أَى العِنَبَ والزَّيْتَ ، وقيل : يَحلُبُون الضَّرُوعَ ، وقيل : يَحلُبُون الضَّرُوعَ ،

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٤٧٦ وقرأ بها الحسن ( الإعماف ٢ / ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن قتیبة ۲۱۸ وقرأ بها ابن عباس ( المحتسب ۱ / ۳٤٤ ) واللسان ( أمه ) عن الزجاج وابن عمر بخلاف وعكرمة ومجاهد بخلاف عنهما ، والضحاك وأبي رجاء وقتادة وشبیل بن عزّرة الضبيعي ، وربیمة بن عمرو وزید بن علی ( المحتسب ۱ / ۳٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا كتبت في الأصل بسكون الهمزة وهي قراءة الأربعة عشر عدا حفص عن عاصم الذي قرأ بفتحها ( الإعجاف ٢ / ١٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمى التونسى ولد بتونس سنة ٧١٦هـ وكان عالما بالعلوم العربية والإسلامية مع ورع وزهد توفى سنة ٧٨٣هـ ( بغية الوعاة ١ / ٢٢٩ ، ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) من : بخا غضبه : سكن وفتر ( القاموس - بخو )

٣٧ - الخَطْبُ [٥١] : الأُمْرُ العَظيمُ .

٣٨- ﴿ حَصْحُصَ ﴾ [٥١] : وضُح وتبين .

٣٩- ﴿ مَكِينٌ ﴾ [٥٤] : خاصُّ المنزلة .

٠٤- ﴿ جَهِّزَهُمْ ﴾ [٥٩] : كَالَ لَكُلُّ مَا يُصِيبُه .

٤١ - الجَهاز [٥٩] : ما أصلح الإنسان .

٤٢ - مار أهلك [٦٥] : حَملَ أقواتَهم من غير بلَّده .

٤٣- ﴿ كُيْلُ بَعِيرٍ ﴾ [٦٥] : حملُه .

٤٤ - ﴿ آوَى ﴾ [٦٩] : ضَمَّ . وأُوَى : انْضَمَّ .

٥٠ - ﴿ السَّقَايَةَ ﴾ [٧٠] : المكيال . قتادة : مَشْرَبةً المَلك (١) .

٤٦ ﴿ العِيرُ ﴾ [٧٠] : القَوْمُ على الإِبل . وقيل : إبل مخمِل المِيرَةَ .

٧٤ - ﴿ صُواعَ ﴾ [٧٢] : صَاع ، وقيل : جامُ فِضَّة كهيئة الْمُحُوك . وقرأ يَحْيَى بِن يَعْمَرَ ﴿ صَوْعَ ﴾ (١) بغَيْن مُعْجَمَةٍ ، ذَهب إلى أنه مَصُوعٌ فسمى بالمَصْدَر .

٤٨ - ﴿ زَعِيمٌ ﴾ [٧٢] : وضَمِينٌ وكَفِيلٌ وقَبِيلٌ وصَبِيرٌ وحَمِيلٌ سَوَاءٌ .

9 - الكَيْدُ [٧٦] : من المخلُوق : احتيال ، ومنه تعالى شبيه ما به الكيد .

٥٠ ﴿ دين المُلك ﴾ [٧٦] : حُكْمه وسُلُطانه .

٥١ ﴿ استَيْأَسُوا ﴾ [٨٠] : يَئسُوا .

٥٢- ﴿ خَلَصُوا ﴾ [٨٠] : اعْتَزَلُوا الناسَ .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قتيبة ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) نزهة القلوب ١٢٩ ومختصر ابن خالويه ٦٩ والمحتسب ١ / ٣٤٦ .

٥٣ - يَتَنَاجُونَ [٨٠] : يُسرُّ بعضُهم إلى بَعْض .

٥٥- ﴿ كبيرهم ﴾ [٨٠] : أعظمُهم ورَثيسُهم ، وهو شَمعُون ، وأكبَرُهُم سِنّا رُوبِيل ، قالهُ مُجاهِد (١) وروى الكَلْبِيُّ (١) : كبيرُهم عَقْلا وهو يَهُوذَا .

٥٥- ﴿ فَرَّطْتُمْ ﴾ [٨٠] : قَصَّرْتُم في أَمْره .

٥٦ - الأَسف [٨٤] : الحُزْنُ على ما فأتَ .

٥٧- ﴿ كُظِيمٌ ﴾ [٨٤] : حابسٌ حُزْنُه لا يَشْكُوه .

٨٥- ﴿ تَفْتًا ﴾ [٥٨] ؛ لا تزالُ .

٥٩- الحَوَض [٨٥] : مَنْ أَذَابَه حُزْنٌ أَو عَشْقٌ ، قال الشاعر :

إِنِّي امْرُوٌّ لَجَّ بِي حَبٌّ فَأَحْرَضَنِي حَتِّي بَلِيتُ ، وحتى شَفَّني السَّقَمُ (٢)

٠٠- البَتُ [٨٦] : أَشَدُّ الحَرْنِ ، لا يَصْبِرُ صاحِبُه حتى يَبَثُه ، أَى يَشْكُوه ، والحَرْنُ : أَشَدُ الهَمَّ .

٦١ - ﴿ تَحَسَّسُوا ﴾ [٨٧] و﴿ تَجَسَّسُوا ﴾ (٤) : تَخَبَّرُوا .

٣٢− ﴿ رُوح الله ﴾ [٨٧] : رحمته .

٣٣ - ﴿ مُزَجَاةٍ ﴾ [٨٨] : قَلِيلة نُدافِعُ بها ونَتَقَوَّتُ ولا يتَسع لها . يُزْجِى العَيْشَ : أَى يَدْفَع بالقليل . وقيل : رَديثه .

٣٤- ﴿ آثَوَكَ ﴾ [٩١] : فَضَلُّك ، وله أَثَرَةٌ : فَضُلٌّ .

 <sup>(</sup>١) تفسير ابن قبية ٢٢١ وفي تفسير مجاهد ٣١٩ و يعنى شمعون الذي تخلف وأكبر منه في الميلاد روبيل » .
 (٢) هو محمد بن السائب بن يشر الكلبي ( ت ١٤٦ ) عالم بالتفسير والأنساب . ولد ومات بالكوفة . ومن مؤلفاته و تفسير القرآن » متهم في الحديث وغير متهم في التفسير ( تهذيب التهذيب ٩ / ١٧٨ – ١٨٨ ومعجم المفسرين ٢ / ٥٣٠ وانظر : المراجع التي ذكرها بالهامش ) .

 <sup>(</sup>٣) نسب للعرجى في المجاز ١ / ٣١٧ ، واللسان ، والتاج ( حرض ) وهو بدون عزو في نزهة القلوب ٧٦ .
 (٤) قرأ بها النخمي ( مختصر ابن خالويه ٢٩ ) .

٢٥ ﴿ تَشْرِيبَ ﴾ [٩٢] : تَعْيِير وتَوْبِيخ ، وأَصْله الإفساد . ثُرُب : أَفْسَد .

٦٦ ﴿ تُفَنَّدُونِ ﴾ [٩٤] : مجهلون . وقيل : تعجزُون في الرَّأي . وأصلُ

الفَّنَد [1/17] الخَرَفُ. أَفْنَد : خَرِفَ وَتَغَيَّر عَقْلُه ، ثم قِيل : فُنَّدَ إِذَا جُهَّلَ .

٣٧- ﴿ الْعَرْشِ ﴾ [١٠٠] : سُرير المُلِك .

٨٠- ﴿ البَدُو ﴾ [١٠٠] : البادية

٦٩- ﴿ بَصِيرَةٍ ﴾ [١٠٨] : يَقِين .

#### سورة الرعد

١- ﴿ مَلَّهُ ﴾ [٣] : يُسَطَ .

٢- ﴿ رَوَاسِي ﴾ [٣] : جبالا ثوابت .

٣- ﴿ زُوْجَيِّن ﴾ [٣] : حُلُواً وحامضاً .

٤- ﴿ يُغْشِي ﴾ [٣] : يُغَطِّي بالليل النَّهارَ .

٥- ﴿ قَطَعٌ ﴾ [٤] : قُرَّى مُتَدَانياتٌ .

٦ - ﴿ صنوانٌ ﴾ [٤] : وأصناءٌ جَمْعُ صِنْوٍ ، وهي نخْلتان أو نخَلاتٌ أَصْلُها واحد . ابن الأَعرابي : الصَّنو : المثلُ .

٧- مَثْلات [٦] : عُقُوبات . وقيل : أَشْبَاهٌ وأَمثالٌ يُعْتَبَرُ بها .

٨ ﴿ تَغْيِضُ ﴾ [٨] : تَنْقُصُ عن مِقْدارِ الحَمْلِ الذي يَسْلَمُ معه الوَلَدُ .

٩- سَرَبَ يُسْرِبُ فهو سارِبُ : سَالِكُ في سِرْبِه ، أي طَريقه .

١٠ - ﴿ مُعَقَّبَاتٌ ﴾ [١١] : ملائكة يُعَقَّبُ بَعْضُهُما بَعْضا .

١١ – محال [١٣] : عُقُوبَةٌ ونَكالٌ ، وقيل : كَيْد ومَكْر . وقيل : مِنْ مَحَلَ به : سَعَى به لَلسُّلُطان وعَرَّضه للهَلاك .

١٢ - ﴿ كباسط كَفَيْهِ ﴾ [١٤] : مثلٌ لطالب الممتنع ، أى كداعي الماء يُومئُ إليه فلا يُجيبُه ، وقيل : كالقابض عليه .

١٣ - ﴿ ضَلَالٍ ﴾ [١٤] : ضَيَاع .

الله وظِـلُه الله على كره منه . [10] : جَمْع ظِلَ . وفي التفسير : يَسْجُدُ الكافِر لغَيْر الله وظِـلُه الله على كره منه .

٥١ - ﴿ رَابِياً ﴾ [١٧] : عالياً على الماء .

١٦ - ﴿ جُفَاءً ﴾ [١٧] : ما رَمَى به الوادى إلى جَنَباته من الغُثاء . وأَجْفَأَتِ القَدْرُ بِزَبَدها : أَلقَتْه .

١٧- ﴿ سُوءُ الحِسابِ ﴾ [١٨] : أَى يُؤْخَذُ بخطاياهُ كُلُّها .

١٨ - ﴿ عُقْبِي الدَّارِ ﴾ [٢٢] : عاقبة الدُّنيا ، وهي الجنَّة .

٩١ - ﴿ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [٢٥] : قِيل : سُوءٌ عاقِبة الدُّنيا . وقيل : النارُ ؛ تَسوءُ داخلَها .

٢٠- ﴿ يَبْسُطُ ﴾ [٢٦] : يُوسَعُ .

٢١ – قَدَرَ ﴿ يَقُدُر ﴾ [٢٦] : وقَتِرَ يَقْتِرُ : ضَيَّق .

٢٢- الإنابَة [٢٧] : الرُّجوع عن مُنكَر .

٣٧- ﴿ طُوبَى ﴾ [٢٩] : طِيبُ العَيْشِ لهم . وقيل : الخَيْرُ وأَقْصَى الْأُمْنِيَّةُ وقيل : الخَيْرُ وأَقْصَى الْأُمْنِيَّةُ وقيل : اسم الجَنَّةُ بالهنديَّة . وقيل : شَجَرَةٌ فيها .

٢٤ ﴿ مُتَابٍ ﴾ [٣٠] : تُوبَتي .

٢٥ ﴿ أَفَلَمْ بَيَّأَس ﴾ [٣١] : يَعْلَم ويَتَبَيَّن بلغة النَّخَع (١) ، قال الشاعر :

أَقُولُ لَهُمْ بِالشَّعِبِ إِذِ يَيْسِرُونني اللَّم تَيْأَسُوا أَنَّى ابنُ فارسِ زَهْدُم (٢)

٢٦- ﴿ قَارِعَةٌ ﴾ [٣١] : داهية

٧٧- ﴿ أَشُقُّ ﴾ [٣٤] : أَشَدُ .

٢٨- ﴿ وَاقِ ﴾ [٣٤] : دافع .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قتيبة ٢٢٧ ، والمنجد ٣٦٢ واللسان ( يأس ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن قتيبة ٢٢٨ وعزى لسحيم بن وثيل في مجاز القرآن ١/ ٣٣٢ والمنجد ٣٦١ واللسان ( يأس ) .

٢٩- ﴿ أُمُّ الْكِيابِ ﴾ [٣٩] : أَصْلُه ، أَي اللُّوحُ المَحْفُوظ .

٣٠- ﴿ لا مُعَلَّبٌ ﴾ [٤١] : لا يَتَمَقَّبُهُ أَحَدٌ بِتَغْيِيرٍ ولا نَقْض . عَقَّبَ على حُكْمِهِ : حَكُم بغيره .

#### سورة إبراهيم

١- ﴿ يَسْتُحْبُونَ ﴾ [٣] : يختارونها .

٢- ﴿ رَدُّوا أَيديهم ﴾ [9] : عَضُوا أَناملَهم حَنَقًا وغَيْظاً ثما آتاهم به الرُّسُل ،
 كَقَوَله تعالى : ﴿ عَضُوا عليكُم الأَنامل ﴾ (١) . وقيل : أَوْمَثُوا إليهم أَن اسْكُتوا .

٣− ﴿ مَنَ وَرَائِهُ ﴾ [١٦] : أَمَامِهِ ، وهو من الأَصْداد .

٤- ﴿ صِديدٍ ﴾ [١٦] : قَيْح ودُم .

٥- ﴿ يَتَجَرُّعُه ﴾ [١٧] : يتكلُّفُ جَرَّعُه .

١- ﴿ يُسِيغُه ﴾ [١٧] : يُجِيزُه .

٧- ﴿ عاصف ﴾ [١٨] : شَدَيدُ الربح .

٨- ﴿ مُصْرِحِكُمْ ﴾ [٢٢] : مُغِيثُكم .

٩- ﴿ فَرْعُها ﴾ [٢٤] : أصلها .

١٠- ﴿ اجْتَثْتُ ﴾ [٢٦] : استؤصلت .

١١ - بوار [٢٨] : مَلاك .

١٢ - ﴿ خلالٌ ﴾ [٣١] : مُخَالَّةٌ ، أي مصادقة .

١٣- ﴿ دَائِبَيْنِ ﴾ [٣٣] : في سِيْرهما ومنافعهما . دَابَ يَدَّاب دَاَّيا وَدُوويا :

اجْتَهَد في السير . وَأَدَّاب بعِيرَه : جَهَدَه .

١٤ - وجَنَبْتُهُ [٣٥] : كـذا ، وأَجْنَبُتُه (١) وجَنَبْتُهُ فجانَبه واجْتَنَبه مجانبة :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) قرى ، ( وأَجْني ) بهمزة قطع ( الكشاف ٢ / ٥٥٧ ) قرأ بها الهَجْهاج الأعرابي وابن يعمر والجَعْدوي ( ٢ مختصر في شواذ القرآن ٧٣ ) .

١٥- الصَّنَّمُ [٣٥] : ما صُـوَّرَ من نحو حَجَرٍ أو صُفْرٍ ، والوَثَنُّ من غَيْر صُورة .

١٦ - ﴿ تَهُوى إليهم ﴾ [٣٧] : تَقْصَدُهم .

مُعطِّعِينَ ﴾ [٤٣] : مُسْرِعِينَ في خَوْف ، وفي التفسير : [١٦٠/ب] مُهطِّعِينَ إِلَى الدَّاعِيَ : ناظرينَ رَفَعُوا رُءُوسهِم إليه .

١٨ - ويقال : أَقْنَعَ (٤٣٤] : رَأْسَه : نَصَبَه ، لا يلتـفتُ يمينا ولا شمالا ،
 وجعل طَرْفَه موازيًا لما بين يَدَيه ، وكذا الإقناعُ في الصَّلاة .

٩١ - ﴿ هَواءٌ ﴾ [٤٣] : قيل : جُوفٌ لا عُقولَ لها . وقيل : مُنْخَرِقَةٌ لا تعِي

٠٠ - ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ [٤٩] : قُرن بعضهم إلى بعض .

٢١- ﴿ الْأَصْفَادِ ﴾ [٤٩] : الأغلال ، جَمْع صَفَد . .

٢٢ - سَرَابِيل [٥٠] : قُمص ، جمع سربال .

۲۳ ﴿ من قَطِران ﴾ [٥٠] : ليزيد عذابهم . وقرىء ﴿ من قِطْرِ آن ﴾ (١) أى نُحاس انتهى حَرُه .

٢٤- ﴿ بَلاغٌ ﴾ [٥٢] : كفاية في التَّذكير .

<sup>(</sup>۱) القراءة في نوهة القلوب ۱۵۷ ، وتفسير ابن قتيبة ٢٣٤ ، وقرأ بها ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعلقمة ، وسعيد بن جبير ، وأبن سيرين ، والحسن ، وسنان بن سلمة ، وعمرو بن عبيد ، والكلبي ، وأبو صالح ، وعيسى الهمداني ، وقدادة ، و والربيع بن أنس ، وعمرو بن فائد ( الحتسب ١ / ٣٦٦ ) .

### سورة الحجر

١- ﴿ شِيعِ الأَوْلِينَ ﴾ [١٠] : أَمَهم .

٧- ﴿ يَعْرُجُونَ ﴾ [١٤] : يَصْعَدُون .

٣ - ﴿ سُكِّرَتُ ﴾ [١٥] : سُدَّت . وسُكرُ الشراب : غِطاءٌ على العَقْل والعين .
 وقيل : معناه : لحق أبصارنا ما يلحق السكران .

٤- ﴿ بُرُوجًا ﴾ [١٦] : منازل للشمس ، وهي اثنا عشر .

٥- ﴿ شهابٌ ﴾ [١٨] : كُوْكب مُضيء .

٣- ﴿ مَوْزُونِ ﴾ [١٩] : مُقَدَّر كَأَنه وُزن .

٧- ﴿ لَوَاقِحَ ﴾ [٢٢] : جمع مُلْقحة أَى تُلْقِح الشَّجَرَ والسحابَ كأنها تُنتَجُه . وقيل : لَوَاقِح : حَوامِل ، جَمْع لَاقح ؛ لأنها مخمل السَّحاب وتُصرَّفُه ثم يَحُله فَيَنْزِل ، بَيْنه قولُه تعالى : ﴿ حَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحابًا ﴾ (١) .

٨- تقول لما كان من يَدك إلى فيه سَقيتُه [٢٢] ولما جَعَلتَه له شِربا أو عَرَضت عليه ليشرب بفيه أو لزَرْعِه : أسقيتُه ، وقيل : هما سواءٌ ، قال لَبيد :

سَقَى قَوْمِي بنى مجْدٍ وأَسْقَى نُميْرًا والقبائلَ من هلالِ (٢٠

٩ - ﴿ صَلْصَالٍ ﴾ [٢٦] : طين يابس لم يُطبَغُ ، إذا نَقَرْتَه صَلَّ ، أَى صَوِّت ، وإذا طُبِخَ فَفَخَّارٌ . وقيل : مِنْ صَلَّ اللَّحَمُ وأَصَلَّ : أَنْتَنَ ، كَأَنه أَرَادَ صَلَال فَقُلِبتْ إِحَدى اللاَّمِين صاداً .

١٠- ﴿ حَمّاً ﴾ [٢٦] : جَمْع حَمّاًةٍ ، وهو طينٌ أَسُودُ مُتَغَيّر .

ر ا) سورة الأعراف : الآية ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان لبيد ٩٣ وتخريجه فيه ، وانظر الصحاح ، واللسان ( سقى ) .

١١ - ﴿ مَسْتُونِ ﴾ [٢٦] : من سنَّهُ سنًّا : صبَّه بسهُولة . وقيل : مسنُون : مُتَغَيِّر .

١٢ - ﴿ الجَانُ ﴾ [٢٧] : واحد الجِنَّ ، وقيل : أصله ، وقيل : إبليس . ١٣ - ﴿ والسَّمُومِ ﴾ [٢٧] : الحَّرِ الشَّديد . وقيل لجَهَنَّم سَمُّومٌ مِن نارِها الصَّواعق .

١٤ - القُنوط [٥٥] : اليَّأْس .

١٥- عَمْر [٧٢] : وعُمْر واحِدٌ ، ولا يكون في القَسَم إلا بالفَتح ، ومعناه الحياة .

١٦ ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ [٧٣] : صادَفُوا شُرُوقَ الشَّمس ، أى طُلُوعَها .

١٧ - ﴿ لَلْمُتُوسَمِينَ ﴾ [٧٥] : الْتَفَرَّسين . تُوسَّمْت فيه الخَيْرَ : رَأَيْتُ ميسَمَه ، وسمَتَه أَى عَلَامَتَه .

١٨ – ﴿ الأَيْكَةُ ﴾ [٧٨] : الغَيْضَةُ ، وهي جماعٌ من الشَّجَر .

١٩ - ﴿ وَإِنَّهُما ﴾ أى القَرْيَتَين المهلكتين .

٠٠ - ﴿ لَبَإِمَامٍ مُبِينَ ﴾ [٧٩] : طَرِيق واضِح ؛ لأنَّه بُؤَمُّ : يُقْصَدُ ويتبُّع .

٢١ - ﴿ سَبْعاً ﴾ [٨٧] : سَبْعَ آياتٍ ، وهي الفاتحة ، سُمِّيت لأَنْها تُثنَى في
 كُلُّ صلاة . والقرآن مثانِ ؛ لأن القصص وغَيْرَها تثنَّى فيه .

٢٢ - ﴿ وَاخْفُضْ جَنَاحُكُ ﴾ [٨٨] : أَلَنْ جَانِبُك .

٢٣- ﴿ الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [٩٠] : تَحالَفُوا على عَضْهِ عليه السلامُ ، أَى تكذيبه . وقيل : اقتسم بَعْضُ اللهُسركين الطُّرُقُ وقالوا : تَفَرَّقُوا على عقابِ مكّة حيث يَمرُّ أَهل الموسِم ، فإذا سألُوكم عن محمد ﷺ فليقُلْ بعضُكم ساحِرٌ ، وبعضُكم كاهِنٌ ،

وبعضكم شاعرٌ وبعضكم مجنون فمضوا فأهلكوا .

٢٤ ﴿ عضينَ ﴾ [٩١] عَضُوه أَعْضاءً : فَرَقُوه ، آمنوا ببعض وكفروا الرا/أ] بالباقى فأُحْبَط كفرهم إيمانهم . وقيل : فرقوا القول فيه ما بين شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين ، عكرمة : العَضْهُ بلغة قُرَيْش : السّحر وفي الحديث : و لعن عليه السلام العاضهة والمُسْتَعْضهة ) (١) .

٢٥- ﴿ فَاصْدُعْ ﴾ [٩٤] : أظهِرُه ، وأصله الفَرْق والفَتْح ، أى اصدع الباطِلَ بحقَّك .

٢٦ - و ﴿ الْيَقِينُ ﴾ [٩٩] : المَوْت .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قتيبة ٢٤٠ ، والنهاية ( عضه ) ٣ / ٢٥٥ ولفظها و ومنه الحديث : أنه لعن العاضهة والمُستَعضهة » .

### سورة النحل

١- ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهُ ﴾ [1] : يَعْنَى (١) القيامة ، نحو ؛ أتاكَ الخَيْرُ فأَبْشِرْ (١) .

٢- ﴿ بِالرُّوحِ ﴾ [٢] : الوَحْي .

٣- ﴿ دَفْءٌ ﴾ [٥] : ما اسْتَدْفَأْتَ به من أكْسية وأخبية وغيرها .

٤- ﴿ تُربِحُونَ ﴾ [٦] : تُردُونها عِشَاء إلى مُراحها .

٥- و ﴿ تَسْوَحُونَ ﴾ [٦] : تُرسلونها غَداةً إلى الرُّعْي . وسَرَّح وسَرح مُخَفُّفا .

٦- ﴿ شِقٌ ﴾ [٧] : مَشقَّة وَجَهْد . وفي حَدِيثِ أُمَّ زَرْع : ١ وَجَدني في [أَهْل] غنيمة بَشقُّ ﴾ (٣) .

٧- ﴿ جَائِرٌ ﴾ [٩] : عادل عن القَصد .

٨- ﴿ شَجَرٌ ﴾ [١٠] : مَرْعَى . عكرمة : لا تأكل ثمر الشجر فإنه سُحت ،
 أى الكلا .

9 - ﴿ تُسِيمُونَ ﴾ [١٠] : ترعَون . أسَمْتُ إِبلي فسامَتْ ، ومنه السائمة للراعية .

• ١ − ﴿ مُوَاخِرً ﴾ [١٤] : فَوَاعل ، من مخَرَتِ السَّفِينَةَ : جَرَتْ فَشَقَّتُ المَاء بصَدْرِها . ومَخْرُ الأَرْض : شَقُّ المَاء لها .

١١ - ﴿ أَنْ تُمِيدً ﴾ [١٥] : لئلا [ تُميدً ] . والمَّيْد : الحَرَكَةُ والمَّيْل .

<sup>(</sup>١) في الأصل د يأتي ، والمثبت من تفسير ابن قتيبة ٢٤١ .

 <sup>(</sup>۲) عبارة ابن قتيبة - التي انحتصرها المصنف - أوضح ، وهي كما يلي : و وأتي بمعنى يأتي ، وهذا كما يقال : أتاك الخير فأبشر ، أي سيأتيك » .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن قتيبة ٢٤١ وصحيح مسلم ٧ / ١٤٠ وما بين المعقوفتين منه .

١٢ - ﴿ تَخُونِ ﴾ [٤٧] : وتَخُون : تَنَقُص . تَخُونَتُه الدُّهُورِ وتَخُونَتُه : نَقَصَتُه وأخذت من ماله أو جُسُمه . وقيل : ﴿ على تَخُون ﴾ : مُتَخَوِّفينَ .

١٣ - ﴿ تَتَفَيًّا ﴾ (١) [٤٨] : تَدُورُ وتَرْجِعُ من جانب لجانب . الفيء : الظَّل بالعَشي ؛ لأنه فاء عن المغرب للمشرق .

١٤ - ﴿ دَاخُرُونَ ﴾ [٤٨] : أَذَلَاءَ صَاغُرُونَ .

١٥ - ﴿ الله ينُ واصِبا ﴾ [٥٦] : الطَّاعة دائما ولغيره تعالى مُنْقَطِعة . ووصَبَ يَوْصَب فهو وَصب : لازَّمَه الوَجَعُ . ووصَب عليه وواصب : دَاوَم .

١٦ - ﴿ تَجْأَرُونَ ﴾ [٥٣] : تَرْفَعُون أَصْوَاتِكُم بالدُّعاء .

١٧- ﴿ يَدُسُهُ ﴾ [٥٩] : يَثده ويَدْفنُه حَيَّا .

١٨ - ﴿ مُفْرَطُونَ ﴾ [٦٢] : مُقَدَّمُون إلى النَّــار . فَرَطَ مِنَّى كــذا : سَبَق . والفارِطُ : المتقدمُ للماء . وقيل : مُنْسِيُّون في النار . وبكَسْر الرَّاء : مُسْرِفُون في الذُّنوب . وبالتشديد (٢) : مُضيَّعون مُقَصَّرُون .

19 ﴿ فَرْثِ ﴾ [٦٦] : سُرْجين في الكَرِش .

· ٢- ﴿ سَائِعًا ﴾ [٦٦] : سَهُلا لا يَشْجَى شَارِبُه وَلا يُغَصُّ .

٢١ - ﴿ سَكُواً ﴾ [٦٧] : طُعْما ، قال الشاعر :

\* جَعَلْتَ عَيْبَ الأَكْرَمِينَ سَكَراً (٢) \*

وقيل : خمرا ، ونزلت قبل مخريمها .

 <sup>(</sup>١) كتبها المؤلف بالتاء وفق قراءة أبي عمرو ويعقوب واليزيدى ، وقرأها يقية الأربعة عشر بالياء ﴿ يتفيعوا ﴾
 ( الإنخاف ٢ / ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٧) كتب المؤلف اللفظ القرآني بفتح الراء مع التخفيف وفق قراءة أبي عمرو وغيره من الأربعة عشر عدا نافع الله قرأها بكسر الراء مخففة وأبي جعفر الذي كسر الراء مع تشديدها ( الإغاف ٢ / ١٨٥ ، ١٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) لزهة القلوب ١٠٨ ، والجاز ١ / ٣٦٣ ، وفي اللسان ( سكر ) :
 ﴿ جَمَلَتُ أَعَرَاضَ الكرام سكرا ﴾

٢٢- ﴿ وَأُوحَى ﴾ [٦٨] : أَلْهِمُهَا .

٢٣ - ﴿ ذُلُلا ﴾ [٦٩] : منقادةً ، جَمعُ ذُلُول .

٢٤ ﴿ أَرْفَلِ الْعُمُرِ ﴾ [٧٠] : أَسْوَتِه ، وهو الهرَم ؛ إذ ينقصه ويُصيَّره للخَرَف .

٢٥ - ﴿ حَفْلَة ﴾ [٧٢] : خَدَم وأَعْوان ، جمع حافد . وأَصْلُ الحَفْد إسْراعُ السَّفي ، وإنما يَفْعُلُه الخَدَمُ ومنه : ﴿ وَإِلَيْكُ نَسْعَى ونحفُد ﴾ (١) وقيل : حَفَدَة : أَخْتَانُ (٢) . وقيل : أَصْهارٌ . وقيل : وَلَد الوَلد .

٢٦ ﴿ كُلُّ ﴾ [٧٦] : ثقُّل على وَلَيُّه وقَرَابته .

٢٧- ﴿ ظُعْنَكُمْ ﴾ [٨٠] : سَفَرَكم .

٢٨ - ﴿ أَثَاثًا ﴾ [٨٠] : مَتَاع البيت من فُرش وأكسية ، واحده أثاثة .

٢٩ - ﴿ ظَلاَلا ﴾ [٨١] : بالشَّجر والجبال .

٣٠- ﴿ أَكُنَّانًا ﴾ [٨١] : جمع كنَّ ، وهو ما سَتَر من حَـرٌ وبَرَّد .

٣١ ﴿ تَقيكُمْ بِأُسكُمْ ﴾ [٨١] : أي الدُّرُوع تقى الحُروب .

٣٢- ﴿ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [٨٤] : يُطْلب منهم العُتْبي .

٣٣ ﴿ أَنْكَانًا ﴾ [٩٢] : جمع نكث ، وهو ما نُقِض من الغزل .

٣٤– ﴿ دَخَلًا ﴾ [٩٢] : دَغَلًا \* وخيانة .

٣٥- ﴿ أَرْبِي مَنْ أُمَّةٍ ﴾ [٩٢] : أَغْنَى وأكثر .

<sup>(</sup>١) النهاية ( حقد ) ١ / ٤٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) أَخْتَان ؛ جمع خَتَـن وهو - كما في المسياح ( ختن ) - : « كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ » .

<sup>(</sup>٣) الدُّغُل ، بفتح الدال والغين : الفساد ، مثل النُّخُل ( اللسان - دغل ) .

٣٦- ﴿ يَنْفُدُ ﴾ [٩٦] : يَفْنَى .

٣٧ ﴿ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [١٠٠] : من أجله أشركوا بالله تعالى .

٣٨ - [١١٧] ﴿ أَنْعُم ﴾ [١١٢] : جمع نُعْم لا نِعمة ؛ لأن فِعْلة لا مجمع على أَفْعُل .

٣٩- ﴿ أُمَّةٌ ﴾ [١٢٠] : رَجُلا مقتدًى به .

٤٠ ﴿ ضَيْقٍ ﴾ [١٢٧] : تخفيف ضَيَّق ، كميَّت وهَيْن ، أَى أَمْر ضَيَّق .
 وقيل : مَصْدر ضَاق يضيق ضِيقا وضيقا وضيقة .

#### سورة الإسراء

١ - ﴿ قَضَيَنُا ﴾ [٤] : أخبرناهم .

٢ - جَأَسُ [٥] يُجُوس : عاثُ وفْتَكُ ، وكذا هاسُ وداسُ .

٣- ﴿ خلالَ الدِّيارِ ﴾ [٥] : بينَها .

٤- ﴿ الْكُولَةُ ﴾ [٦] : الدُّولة .

٥- ﴿ نَفْيِراً ﴾ [٦٦ نَفَرا ، وهم المُجْتَمعون ليسيروا إلى أعدائهم فيحاربوهم .
 وقيل : نفيرا : نافرا ، كقدير وقادر ، ومعناه : أكثر عَددا .

٣- ﴿ وَلَيْتَبُّرُوا ﴾ [٧] : يُدَمُّروا ويخرُّبوا .

٧- ﴿ حَصيرًا ﴾ [٨] : حاصرا ، أي حابساً .

٨- ﴿ مُبْصِراً ﴾ [١٢] : مُبْصَراً بها .

9- ﴿ طَائِرَهُ ﴾ [١٣] : عَمَله من خير أو شر . وقيل : حَظَه ، من قولهم : حَرَى له الطائر بَكْذَا تفاؤلا أو طيرةً فأعلموا أن ما يَجْعلونَه بالطائر يَلْزَمُ أعناقَهم ، ومنه : ﴿ إنما طائرهُم عند الله ﴾ (١) . ويقال لكلّ ما لزمك : لزم عُنقَه . وهذا لك في عُنقى حتى أُخْرُجَ منه . وقرأ الحَسَن ومُجاهد ﴿ طَيْرَهُ ﴾ (٢) جمع طائر .

١٠- ﴿ حَسِيبًا ﴾ [١٤] : حاسبًا ومحاسبًا .

١١ – أَمَرْتُهُ [١٦] ؛ كَثَرْتُه ، وكَذَا آمَرْتُه ، وهي العالية المشهورة وقرئ : ﴿ أَمَرْنَا ﴾ (١) بهما ، أي كثرناهم . ومُهْـرَةٌ مَأْمُورة : كَثِيرة النَّتَاج . وأُمِرُوا (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) وكذلك أبو رجاء ( كما في تفسير ابن قتيبة ٢٥٢ ) وعزاها ابن خالويه للحسن ( مختصر ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة جمهور القراء ( انظر الإنخاف ٢ / ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قرأً وْ أَمْرِنا ، بَكُسُرُ الميم يحيي بن يُعمر ( مختصر في شواذ القرآن ٧٩ ) والحسن ( اللسان – أمر ) .

يأمرُون أَمرًا : كثروا ، وقيل : من الأمر أمرناهم بالطاعة . وقرئ ﴿ أَمُونَا ﴾ (١) من الإمارة ، وجعلناهم أُمراء .

١٢- ﴿ فَحَقُّ ﴾ [١٦] وجَبَ عليها الوَعيد .

١٣- ﴿ وقَضَى ﴾ [٢٣] : أَمَر .

١٤ - الأف (٢٣] : وَسَخُ الأُذُنِ . والتَّف : وسَخُ الأَظفارِ . ثم قيل لكل مستثقل يُضْجُرُ منه أف له وتُف .

١٥- ﴿ تُنْهَرُهُا ﴾ [٢٣] : تُزُجُرهما .

١٦ - الأوّاب [٢٥] : التاثب مرّة بعد مرّة ، من آبَ يَثُوب : رَجَع .

١٧- التَّبْديرُ [٢٧] في النفقة : الإسراف وتفريقُها في مُحرَّم ، من بَذَرْتُ الأَرضَ : فرَّقتُ فيها البَذْرَ ، أي الحَبَّ .

١٨ – الإخوةُ [٢٧] في غير ولادة للمشاكلة فعلا ، ومنه ﴿ هِي أَكْبَرُ مِنِ أَخْبَرُ مِنِ أَخْبَرُ مِنِ أَخْبَرُ مِنِ أَخْبَهُ ﴾ (١٠ ، أي شَبِيهَتها . وهذا الثَّوبُ أخو هذا .

١٩ - ﴿ مَيْسُورًا ﴾ [٢٨] : ليُّنا .

· ٢٠ ﴿ مَلُومًا ﴾ [٢٩] : تُلامُ على الإنَّلاف . وقيل : يلومُك من لا تُعطيه .

٢١ - ﴿ مَحْسُورًا ﴾ [٢٩] : منقطعا عن النفقة قد حَسَرَتُك ، كبعير حَسِير حَسِير حَسِير وَسَرَهُ السَّفُرُ : ذهب بقوَّته ولَحْمه فلا نَهْضَة له . وحَسَرَهُ يَحْسِرُه فحسِر هو يَحْسَرُ.

٢٢ - ﴿ خطُّنا كَبِيراً ﴾ [٣١] : إنما عظيما .

 <sup>(</sup>١) قرأ بها أبو عثمان النهدى وليث عن أبى عمرو وأبان عن عاصم ( مختصر فى شواذ القرآن ٧٩ ) .
 (٢) سورة الزخرف : الآية ٤٨ .

٢٣- ﴿ القُسْطاسِ ﴾ [٣٥] : الميزَان ، رُومِيَّة ، وتُكُسَر أيضا (١) .

٢٤- ﴿ تَقُفُ ﴾ [٣٦] : تَتَّبع مالا تعلمهُ بالظَّن .

٢٥- ﴿ مَرَحًا ﴾ [٣٧] : بكبر وفَخْر .

٢٦ ﴿ تَخْرِقَ ﴾ [٣٧] : تَقْطَعها وتبلغ آخرَها .

٧٧ - ﴿ نَجُونَى ﴾ [٤٧] : متناجُون .

٢٨ - ﴿ مَسْحُورًا ﴾ [٤٧] : مجاهد : مَخْدُوعا ، لأن السَّحر حِيلة وخديعة (٢) وقول أبي عُبَيْدَة : بُشْرًا ذا سَحْرِ (٣) أي رُبَّة ، مستكرَّه.

٢٩ - رُفات [٤٩] وفُتات : ما تَنَاثَرَ وبَلَيَ من كلُّ شيء .

٠٣- ﴿ فَسَيْنَعْضُونَ ﴾ [٥١] : يُحرَّكُونها بخريك المستبَّعد للشيء رَّاسَه ، من نَغَضَتْ سِنّه : تَحرُّكَتْ . والظليم (٤) نَغضٌ ، لأنه بُحرَّك رأسه إذا عَداً .

٣١- ﴿ اللَّمُونَةَ ﴾ [٦٠] : أي الملمُونَ أكْلُها ، إذْ لا تلحقها لَعْنَة ، وهي شجرة الزُّقُوم .

٣٢- ﴿ لأَحْتَنَكُنَّ ﴾ [٦٢] : لأَسْتَأْصِلْنَهم ، مِن احْتَنَكَ الجَرَّادُ الزَّرِعَ : أَكَلَهُ كُلُه . وقيل : لأقودنَّهُم كيف شئتُ ، من حَنَكَ دابَّتَه يَحْنِكُ حَنَكَ : شَدَّ في حَنَكِها الأَسْفَلِ حَبِّلاً يقودُها .

٣٣- ﴿ مُوفُورًا ﴾ [٦٣] : مُوفَرًا . ووفَر ووفَر

٣٤- ﴿ اسْتَفُورٌ ﴾ [٦٤] : اسْتَخفُ .

٣٥- ﴿ أَجُلُبُ ﴾ [٦٤] : اجْمَع عليهم .

<sup>(</sup>١) الكسر قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف والأعمش ( الإعماف ٢ / ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في تفسير مجاهد ٣٦٢ ، ولا في تفسير الطبري ٨ / ٦٧ وهو في تفسير غرب ابن قنيبة ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجاز ١٠/١ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) الظيم : الذكر من النعام ﴿ اللسان - ظلم ) .

٣٦ ﴿ رَجِلِكَ ﴾ [٦٤] : رَجَّالتك ، رَاجِل ورَجْل . كَتَاجِرِ وتَجْر .

٣٧- ﴿ يُزْجِي ﴾ [٦٦] : يَسُوقُ [١٨/أ] ويُسيَّر .

٣٨- ﴿ حاصباً ﴾ [٦٨] : ربح عاصف تَرْمي بالحَصباء : الحصا الصُّغار .

٣٩- ﴿ قَاصِفًا ﴾ [٦٩] : ربح شديدة تقصف الشَّجَر : تَكُسرُه .

· ٤- ﴿ تَبِيعاً ﴾ [٦٩] : تابعا يتبّعنا يطالبنا بدمائكم .

١٤ - ﴿ بإمامهم ﴾ [٧١] : كتابهم .وقيل : رئيسهم . وقيل : دينهم .

٤٢ - ﴿ ضِعْفَ الحياةِ وضِعْفَ المَمَاتِ ﴾ [٧٥] : عذابهما ، وقيل : ضِعْفَ عذابهما .

٤٣ ﴿ يَسْتَفَزُّونَكَ ﴾ [٧٦] يُزْعجونك بعداوتهم من أرْض مكة .

£٤ - ﴿ خَلْفُكَ ﴾ و ﴿ خلافُكَ ﴾ <sup>(١)</sup> [٧٦] : بَعْدَك .

٥٥ - ﴿ دُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [٧٨] : غروبها ، وقيل : زوالها . وقيل : ميلُها من الزَّواَل للغرُوب .

٤٦ ﴿ غَسَق اللَّيْلِ ﴾ [٧٨] : ظلامه .

٧٤ - تُهَجُّدُ [٧٩] : سَهَرَ ، وهَجَدَ : نام .

٨٤ - ﴿ نَافَلُهُ ﴾ [٧٩] تطوّعا .

٩ ٤ − ﴿ نَأَى بِجِانِبِهِ ﴾ [٨٣] : تباعَدُ بناحِيَته وقربه عن ذكره تعالى .

٥٠ ﴿ شَاكِلَتِه ﴾ [٨٤] : شكْله وطبيعته . وقيل : ناحيته وطريقته ، لقوله
 تعالى : ﴿ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَى سَبِيلاً ﴾ .

 <sup>(</sup>١) قرأ ﴿ خَلْفك ﴾ بفتح الخاء وإسكان اللام أبو عمرو ونافع وابن كثير وأبو بكر وأبو جمفر وابن محيصن واليزيدى وقرأ بقية الأربعة عشر بكسر الخاء ولام مفتوحة بعدها ألف ( الإنخاف ٢ / ٢٠٣ ) .

٥١ - ﴿ أَمُو رَبِّي ﴾ [٨٥] : علمه لا تعلمونه .

٥٢ – المفسرون : ﴿ الرُّوحِ ﴾ [٨٥] : مَلَكٌ عظيم يقوم صَفًا والملائكة صَفًا .

٥٣ - ﴿ ظُهِيرًا ﴾ [٨٨] : عَوْنا .

٥٤ - يَنْبُوعُ [٩٠] : عينٌ تُنْبِع ، أي تظهَر وجمعه ينابيع .

٥٥- ﴿ كَسُفًا ﴾ [٩٢] : قطعا ، جمع كَسُفة و ﴿ كَسُفًا ﴾ واحدا وجمعه أكسَاف وكسُونَ أو جمع كَسُفة كسدر وسدرة .

٥٦ ﴿ فَبِيلاً ﴾ [٩٢] : ضَمينا . وقيل : مُقابَلَةً مُعَايِنَةً .

٥٧ ﴿ حَبَتْ ﴾ [٩٧] النارُ تَخْبُو : سكن لَهَبُها وِخَمدَتْ تَخمُدُ خُمودًا :
 سكن لهبها ولم يُطْفأ جَمْرُها . وهَمدَتْ تَهْمدُ همودا : ذَهَبَ كلها .

٥٨- ﴿ قُتُورًا ﴾ [١٠٠] : ضيَّقا بَخيلا .

٥٩ - ﴿ تَسْعَ آياتٍ ﴾ [١٠١] : اليّدُ ، والعَصَا ، والسّنُون ، ونقْصُ الثّمرَات ، والطُّوفان ، والجَرَادُ ، والقُمَّلُ ، والضفادعُ ، والدّم .

٣٠- النُّبُور [١٠٢] : الهلكة . وفي روَاية الكَلْبِيُّ : لأَعْلَمُك مَلْعُونًا .

٣١- ﴿ لَفَيْفًا ﴾ [١٠٤] : جَميعا .

٦٢- ﴿ التُّوتِيلِ ﴾ (١) : التَّبْيِينَ كأنه يَفْصِل بين الحَرْفَين ، ومنه ثَغْر رَبِّلٌ

<sup>(</sup>١) لم ترد كلمة و الترتيل ، في هذه السورة والمؤلف هنا يتابع ابن قتيبة الذى أوردها في هذا الموضع وقد علق على ذلك محقق تفسير غربب القرآن ص ٢٦٢ فقال : كان من الواجب ألا تشرح كلمة الترتيل في سورة بنى إسرائيل ، وإنما تشرح حيث وردت في الآية الثانية والثلاثين من سورة الفرقان ، أو الآية الرابعة من سورة المزمل . ولكنها وردت هكذا في أصل الكتاب الذى بين أيدينا والأصل الذى كان بين يدى ابن مطرف الكناني صاحب القرطين . فإما أن يكون ابن قتيبة قد أخطأ ، وإما أن يكون قد ذكرها هنا بمناسبة تفسير قوله تعالى : ﴿ على مكث ﴾ الآية ٢٠١ . أى على ترتيل ، ثم استطرد لشرح و الترتيل ، وتكون كلمة ﴿ على مكث ﴾ مع شرحها قد سقطت قديما من أصول الكتاب . وإما أن يكون قد ذكرها الأن المراد من الصلاة في الآية القراءة .

ورَتَلُ : مُفَلَّجُ غير مُتَراكِبٍ .

٣٣ - ﴿ الْأَزْقَانَ ﴾ [١٠٧] : جمع ذَقَن ، وهو مجتَمَع اللَّحِيَّنِ . ٣٤ - ﴿ تُخَافِتُ ﴾ [١١٠] : تُخْفِ .

# سورة الكهف

١- ﴿ باخع ﴾ [٦] : قاتل مُهلك ، قال ذو الرُّمَّة :

أَلَا أَيْهَذَا البَاخِعُ الوَجْدُ نَفْسَهَ لَشَيْءٍ نَحَتُّهُ عَنْ يَدَّيْهِ المقادِرُ (١)

٢ ﴿ أَسَفًا ﴾ [٦] : غَضبًا ، وقيل : حزًّا .

٣- جُورٌ [٨] : وجُوزُ ، وجَوزُ ، وجَوزُ ، والجمع أَجْرازٌ : أَرْضُ لا نَبْت فيها .
 وقيل : تُحْرِق نباتها ، من جَرزَتْ : ذَهَبَ نباتها ، كأنها أَكَلَتْه ، كرَجُل جَرُوز :
 يأتي على كلَّ مأكول ، وسَيْف جُرُوز أو سَنَةٌ [ جروز ] : يُهْلك كل ما يقعُ عليه .
 ٤- ﴿ الْكَهْف ﴾ [9] : الغارُ .

٥- ﴿ وَالرَّقِيمِ ﴾ [٩] : الكِتاب ، فَعِيلٌ بمَعْنى مَفْعُولُ ، وهو لَوْحٌ فيه خَبَرهُمُ .
 وقيل : وإد فيه الكَهْف .

٣ - ﴿ فَصَرَّبُنَا ﴾ [١١] : أَنَمْنَاهُم ، وقيل : منعناهم السَّمْع .

٧- ﴿ ورَبَعَلْنا ﴾ [١٤] : ثبتناهُم وألهَمْناهم الصَّبر .

٨ ﴿ شَطَعًا ﴾ [١٤] : جَوْرًا وغُلُوًا في قَوْل وغَيْره .

٩ ﴿ مِرْفَقا ﴾ [١٦] و ﴿ ومَرْفَقا ﴾ (١) : ما يُرْنَفَق به َ. وأيضا الجارِحة .
 وقيل بفتح الميم للأمْر ، وبكسرها للإنسان .

· ١ - ﴿ تَزَّاوَرُ ﴾ (٣) [١٧] : تَميلُ . والكذب زُور ؛ لأنَّه أميل عن الحق .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٥١ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٢٦٣ ، واللسان ( بخع ) .

 <sup>(</sup>۲) قرأ بكسر الميم وفتح القاء من السبعة أبو عمرو وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائى وقرأ بفتح الميم وكسر
 الفاء نافع وابن عامر والأعثى عن أبى بكر عن عاصم ( السبعة ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قراءة تشليد الزاء لأبي عمرو وغيره من الأربعة عشر عدا عاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش الذين قرءوا بفتح الزاء مخففة ( الإنخاف ٢ / ٢١١ ) .

١١ - ﴿ تَقْرَضُهُمْ ﴾ [١٧] تُجاوِزُهم وتُخلَّفُهُم .

١٢ - ﴿ فَجُودٍ ﴾ [١٧] : مُتَسع ، وقيل : مَقْناة ، أَى مَوْضع لا تُصِيبُه الشمسُ وجمعه فَجَوَّاتٌ وفجاءٌ .

١٣ ﴿ الوَصِيد ﴾ [١٨] : العَتَبَة . وقيل : فناءُ البابِ . وأَوْصَدَ وآصَدَ: أَغْلَق ، وأَصْدُ البابِ بالعَتَبَة .

١٤ - الرُّعْبِ [١٨] : خَوْف يَرْعَبُ الصَّدْرَ ، يَمْلُوه .

١٥ - الورق [١٩] : الفضَّة ، دراهم أوغيرها .

١٦- ﴿ يَطْهِرُوا ﴾ [٢٠] : يَطُلُّمُوا ويَعْثُرُوا .

١٧ – و ﴿ أَعْفُونًا ﴾ [٢١] : أطلعنا ، ومنه ﴿ فإن عُفِرٍ ﴾ (١) وما عَثَرْبَتُ

١٨ - ﴿ رَجُّمًا ﴾ [٢٢] : ظَـنَا غَيْرَ يَقِينِ ، وإنه ليرجُم فيه : يَحْدُس .

١٩ - ﴿ تُمار ﴾ [٢٢] : مجادل .

٢٠ ﴿ أَيْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ [٢٦] : مَا أَيْصَرُهُ وَأَسْمُعُهُ .

٢١ - ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ [٢٧] : مُعْتَدَلًا ، أي مَلَّجاً تَميل إليه فتجعله حرْزاً .٠

٢٢ - ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسُكَ ﴾ [٢٨] : احبسها .

٢٣ - ﴿ فُرُطًا ﴾ [٢٨] : سَرَفا وتَضْييعا [قاله] (٢) أبو عُبَيْدة . [و] (٣) نَدَما ، وأصله العَجَلَة . وفَرَسٌ فُرطٌ : مُتَقَدَّم .

٢٤ - سُوادقُ [٢٩] : حُجْرَة تَكُونُ حَوْلَ الفُسطاط ، وهو جدار يحيط بالكُفَّار

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زدناه ليتفق سياق الكلام وما ورد في المجاز ١ / ٣٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ( وانظر : اللسان : فرط ) وفيها د فرطا أى ندّما ، ويقال : سرّفا ، .

يوم القيامة ، وهو ظلُّ ذو ثَلاثِ شُعَبٍ .

٢٥ ﴿ الْمُهْلِ ﴾ [٢٩] : دُرْدِي الزَّبْت . وقيل : ما أَذِيب من نحو نحاس
 ورَصاص .

٢٦-﴿ مُرْتَفَقًا ﴾ [٢٩] : مَجْلسا . وقيل : متكاً على المرفَق .

٢٧ - ﴿ أَسَاوِرَ ﴾ [٣١] : جمع أَسُورَة ، وهي جمع سَوَار وسُوار ، وهو ما يُلبس في الذراع من ذهب ، فإن كان من فضة فقُلب وجمعه قِلَبة . ومِنْ قَرَّن أو عاج فمسكة ، وجمعها مسك .

٢٨ ، ٢٩ - ﴿ سُنْدُس ﴾ [٣١] : رقيق الديباج . و ﴿ إسْتَبْرَقِ ﴾ : تَخِينه .
 ٣٠ - أرائك [٣١] : أُسرَة في الحجال ، جمع أربكة .

٣١ - ﴿ حَفَقْناهُما ﴾ [٣٢] : أطفناهما من جوانبهما بنَخْل ، والحفاف : الجانب وجمعه أحفّة .

٣٢ ﴿ وَلِمْ تُظْلُمْ ﴾ [٣٤] : تُنْقُص .

٣٣- المُحاوَرَة [٣٤] : الخطابُ من اثنيَّن فأكثر .

٣٤ ﴿ حُسْبَانًا ﴾ [٤٠] : مَرَامِي ، جمع حُسْبَانَة ، وهي الصواعِق .

٣٥- ﴿ زَلَقًا ﴾ [٤٠] : تَزَلُّ فيه الأَقْدامُ .

٣٦- ﴿ غُورًا ﴾ [٤١] : غائرا ، وصْفٌ بالمُصْدر ، لا يثنَّى ولا يُجمع ولا بِنْ .

٣٧ ﴿ قُمُر ﴾ (١) [٣٤] : جمع ثمار . وقيل : إلمال . وتُمَر ، بالفتح :

<sup>(</sup>١) وكذلك في قوله تمالى : ﴿ وأحيط بقموه ﴾ (٤٢) وكتب المسنف « ثُمر » بضم الغاء والميم وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة والكسائي وابن عامر من السبعة ، وكان حقه أن يكتبها بضم الثاء وسكون المهم كقراءة أبي عمرو كما هو نهجه ، وأما عاصم فقد قرأ يفتح الثاء والميم ، ( انظر : الإنخاف ٢ / ٢١٤ ) .

جَمْع ثَمَرة من ثمار المأكول .

٣٨- ﴿ يُقَلِّبُ ﴾ [٤٢] : يُصفِّقُ بوَاحدة على أُخرى كفعْل نادم أسف . ٣٩- ﴿ الوَلاَيَةُ ﴾ [٤٤] : الرُّبُوبيَّةُ . يَتَوَلُّونَهُ ويُؤمنون به وَيَتَبَرَّءُون مَن عبادَة

٣٩ ﴿ الوَلاَيَّةُ ﴾ [££ غده .

٤٠ - ﴿ عُقْبًا ﴾ [٤٤] : عاقبةً .

٤١ - ﴿ هَشيمًا ﴾ [20] : يابسًا . وتَهَشَّمُ : تَفَتَّتَ وتَكَسَّر ، قال الشاعر :

عَمْرُو العُلا هَشَمَ الثَّريدَ لقَوْمه ورجالٌ مَكَّةَ مُسْنِتُون عِجَافُ (١).

٢٤ - ﴿ تَذْرُوهُ الرِّياحُ ﴾ [٥٤] : تُطيِّرُه وتُفَرَّقُه .

٤٣ - ﴿ الباقياتُ الصَّالَحَاتُ ﴾ [٤٦] : الصلوات الخمس . وقيل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

٤٤ ﴿ بِارِزَةً ﴾ [٤٧] : ظاهرَة لا مُسْتَظَلُّ فيها . والبَرَازُ : الأَرْضُ الظاهرَةُ .

٥٠ – غَادَرْتُه [٤٩] وأغْدَرْتُه : خَلَفْتُه . والغَديرُ : مَاءٌ تُخَلَّفُهُ السَّيُولُ .

٣٠ - ﴿ مُشْفَقِينَ ﴾ [٤٩] : خائفين .

٤٧- ﴿ عَصْدًا ﴾ [٥١] : أَعْوَانا ، ومنه : عاضدَه على أَمْره .

٤٨ - ﴿ مَوْبِقاً ﴾ [٥٢] : مَهْلُكَا بَيْنَهُم وبين آلهتهم . يُقال : أُوبَقَتْه ذُنوبُه ، ومنه ﴿ أُو يُوبِقُهُنَ ﴾ (١) . وقيل : وَادِ بجَهَنَم . أبو عبيداة : مَوْعدا (١) .

٤٩- ﴿ مُصْرِفًا ﴾ [٥٣] : مُعُدلاً .

<sup>(</sup>۱) نزهة القلوب ۲۱۰ بدون عزو ، وعمرو هو هاشم بن عبد مناف ، وسمى هاشما لأنه هشم الثريد وقائل البيت هو مطرود الخزاعى كما فى التهذيب ۲/ ۹۰ ونسب فى اللسان ( هشم ) إلى ابنته أى ابنة هاشم وفى اللسان أيضا : « وقال ابن برى : الشعر لابن الزبعرى » .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المجاز ١ / ٤٠٧ .

• ٥ - ﴿ لَيُدْحِضُوا ﴾ [٥٦] : يُزِيلُوا ، ودَحضَ : زَلَّ . ومكان دَحِضٌ : مَزْلَقٌ لا يثبتُ فيه قَدَمٌّ .

٥١ - ﴿ مَوْلِلا ﴾ [٥٨] : مَلَجاً . وقيل : مَنْجى . وكانت دْرَعُ عَلَى رضى الله عنه صَـدْرًا بلا ظَهْرٍ ، فقيل ، لو أُحْرَزْتَ ظَهْـرَك ، فقال : ﴿ إِذَا وَلَيْت فلا وَأَلْتُ ، فَقَال : ﴿ إِذَا وَلَيْتَ فَلا وَأَلْتُ ، أَى إِذَا أَمكنت مِن ظهرى فلا نَجَوْتُ .

٥٢ ﴿ مُجْمَعِ البَحْرَيْنِ ﴾ [٦٠] : العذَب والملح .

٥٣- ﴿ حُقُبًا ﴾ [٦٠] : دَهْرًا . وقيل ثمانين سنةً .

٥٤ ﴿ سَرَبًا ﴾ [٦١] : مَسْلَكًا ومَذْهبا .

٥٥- ﴿ فَارْتَدًّا ﴾ [٦٤] : رَجَعًا يَقْتَصَّان الْأَثَرِ الذي جاءا فيه .

٥٦ - ﴿ خُبُوا ﴾ [٦٨] : علماً.

٥٧- ﴿ إِمْوَا ﴾ [٧١] عَجَبًا ، وقيل : داهيَة .

٥٨ ﴿ تُرْهِقْنِي ﴾ [٧٣] ؛ تُغَشِّني .

٥٩ ﴿ زَاكِيةٌ ﴾ [٧٤] : قيل : لم تذْنِبُ قط . و ﴿ زَكِيَّةٌ ﴾ (١) : أَذْنَبت فَعْد . و ﴿ زَكِيَّةٌ ﴾ (١) : أَذْنَبت

٣٠- ﴿ نُكُوا ﴾ [٧٤] : مُنكرا .

٦١ - ﴿ يَنْقَضُ ﴾ [٧٧] : يَسْقُط ويَنْهِدِم و ﴿ يَنْقَاضَ ﴾ (٢) : يَنْشَقُ ويَنْقَلِع [١٩١/أ] من أَصْلِه ، ومنه : فِراقٌ كقيْضِ السَّنُّ ، أَى لا اجْتِماعَ بَعْدَه .

 <sup>(</sup>١) ﴿ وَاكِيةَ ﴾ قراءة أبى عمرو ونافع وابن كثير وبقية السبعة قرؤوا ﴿ زَكِيَّة ﴾ بغير ألف مع التشديد ( السبعة ٣٩٥ ، والإنخاف ٢ / ٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) ممن قرأ بها عكرمة وابن سيرين ( التاج – قيض ) .

- ٢٣ ﴿ وَرَاعَهُم ﴾ [٧٩] : أمامَهُم (١) .

٦٤- ﴿ رُحْمًا ﴾ [٨١] : رَحْمَةُ وَعَطْفًا .

- ٦٥ ﴿ مِن كُلُّ شيء سَبَهَا ﴾ [٨٤] : وُصْلة إليه ، وأصله الحبُّل .

٦٦ ﴿ فَأَتَّبُعَ سببا ﴾ : طَريقًا .

٦٧ - ﴿ حَمِيةٍ ﴾ [٨٦] : ذات حَمَّاةٍ (\*\*) و ﴿ حَمِية ﴾ و ﴿ حَامِية ﴾ (\*) بلا
 مَمْز : حارة . . .

٦٨ - السّدُّ [٩٤ ، ٩٣] : بالفتَّح والضّم : الجَبَل . وقيل : ما سُدَّ خِلْقَةَ فِبالضَّم وبعَملَ الناسِ فبالفَتَح (٥) .

٣٩ – ﴿ خَوْجًا ﴾ [٩٤] : جُعْلا . والخَرْجُ والخَراج : الإتاوَة والغَلَّة . والخَرْجُ الخَرْجُ الْخَوْاج . الإتاوَة والغَلَّة . والخَرْجُ أَخُصُ . يُقال : أَدَّ خَرْجَ رأسك وخَرَاجَ مَدينتك .

٠٧- ﴿ رَدْمًا ﴾ [٩٥] : حاجِزًا حَصِينًا ، وهو أَكبَرُ من السَّدُّ ، من قولهم : ثَوْبٌ مُرَدَّمٌ : رِقَاعٌ فوقَ رِقاعٍ .

٧١ ﴿ زُبُرَ ﴾ [٩٦] : قطَع ، جَمْعُ زُبُرة .

۲۱) قرأ ﴿ لِتَحَدَّتَ ﴾ بتاء مفتوحة مخففة وخاء مكسورة بلا ألف وصل أبو عمرو وابن كثير ويعقوب وابن محيصن واليزيدى والحسن ، وقرأ الباقون من الأربعة عشر ﴿ لِاتَّخَدُّتَ ﴾ بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء ( الإنخاف ۲ / ۲۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( وراء ) من الأضداد بمعنى خلف وأمام ( الأضداد لابن الأنبارى ٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) الحمأة : العلين الأسود ( القاموس - حماً ) .

<sup>(</sup>٤) قرأ ﴿ حمعة ﴾ أبو عمرو ونافع وابن كثير وحفص ويسقوب واليزيدى والباقون من الأربعة عشر ﴿ حامية ﴾ ( الإنخاف ٢ / ٢٢٤ ) والأولى قرأ بها ابن عباس والثانية نسبت لابن الزبير ( معانى القرآن للفراء ٢ / ١٥٨ ) وانظر البحر الحيط ٦ / ١٥٩ فقد ذكر غير هؤلاء ممن قرءوا بالقراءتين . وقرأ ﴿ حَمِية ﴾ بدون ألف الزهرى ( البحر ٦ / ١٥٩ ) .

 <sup>(</sup>a) قرأ ﴿ بين السدين ﴾ و ﴿ سدا ﴾ بفتح السين بعض القراء منهم أبو عمرو وقرأ غيرهم بالضم ( انظر : الإنخاف ٢ / ٢٢٥ / ٢٢٦ ) .

٧٢- ﴿ بِينِ الصَّدَفَيْنِ ﴾ (١) [٩٦] : ما بين الناحيتين من الجَبَلَيْن ، والصَّدَفُ والصَّدُفُ : ناحية الجَبَل .

٧٣ ﴿ قِطْرًا ﴾ [٩٦] : نُحاسًا .

٧٤\_ يَظْهَرُه [٩٧] : يَعْلُوه .

٧٥ ﴿ يَمُوجُ ﴾ [٩٩] : يضَطْرِب بعضُهم ببَعْضٍ مُقْبِلين ومُدْبِرين حَيَارَى .

٧٦- ﴿ نُزُلا ﴾ [١٠٢] : ما يُقامُ للضَّيف وأهل العَسْكَر .

٧٧- ﴿ صُنْعًا ﴾ [١٠٤] وصَنيعا وصَنعةً : عَمَلاً ، ومنه ﴿ صَنعَ الله ﴾ (١) .

٧٨ - فَرْدُوْسُ [١٠٧] : بُسْتَانَ ، رُوميَّة .

٧٩- ﴿ حُولًا ﴾ [١٠٨] : تَحْوِيلاً .

<sup>(</sup>١) قرأ بضم الصاد والدال أبو عمرو وابن كثير وابن عامر ومنهج المؤلف يقتضى البدء بها ، وقرأ أبو بكر بضم الصاد وإسكان الدال وبقية السبعة يقتحهما ( الإعجال ٢ / ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية ٨٨ .

#### سورة مريم

١- ﴿ عُتِيًا ﴾ (١) [٨] : يُبْسًا . وكلُّ مُبَالِغ من كَبَرِ أَو كُفْرِ أَو فَساد فقد عَتَا عُتِيًا وعُثُوًا ، وعَسَا عُسِيًا وعُسُوًا . ومَلِكٌ عاتٍ : قاسى القَلْب .

٧- ﴿ سُوبًا ﴾ [١٠] : سَليما غَيْرَ أُخْرَسَ .

٣- فأوْحَى [١١] : أَوْماً بذلك إليهم أن صَلُّوا .

٤- والسُّبحَّةُ [١١] : الصَّلاة .

٥- ﴿ وحَنَانًا ﴾ [١٣] : رَحْمَةً ومن تَحَنَّنَ على ، وأصله من حَنينِ الناقَةِ على وَلدها .

٦ ﴿ الْتَهَدُّتُ ﴾ [١٦] : اعْتَزَلْتُهُم . يقال : قَعَدَ نَبْدَةً وَنَبْدَةً : ناحيته .

٧- ﴿ بَغَيًّا ﴾[٢٠] : فاجرَةً .

٨- ﴿ قَصِياً ﴾ [٢٢] : بَعيداً .

٩- ﴿ فَأَجَاءَهَا ﴾ [٢٣] : جاء بها ، وقيل : أَلْجَأَهَا .

١٠- ﴿ الْخَاصُ ﴾ [٢٣] تَمخُضُ الوَلَد في البَطْن : تَحَرُّكُه للخُرُوج .

١١- ﴿ نَسَى ﴾ [٢٣] : شَيْءُ حَقِيرٌ إذا أَلْقِي نُسِيَ وَلَم يُلْتَفَتُ إليه .

١٢- ﴿ سَرِيًّا ﴾ [٢٤] : نَهُرا .

١٣- ﴿ جَنيًا ﴾ [٢٥] ؛ غَضًا طَرِيًا .

1٤- ﴿ صَوْمًا ﴾ [٢٦] : صَمَّتًا ، وأَصُلُه الإمساكُ .

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل هكذا يضم العين وفق قراءة أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم وبقية السبمة قرءوا بكسرها ( الإنخاف ٢ / ٢٣٤ ) .

١٥ - ﴿ فَرِيًّا ﴾ [٢٧] : عظيما عجبا .

١٦ - ﴿ لِأَرْجُمِنَكُ ﴾ [٤٦] : لأَشْتَمنَك .

١٧ - مَلَيًا [٤٦] : حينًا طِويلا .

١٨ - ﴿ حَفْيًا ﴾ [٤٧] : بارًا مَعْنيًا .

١٩- ﴿ لسانَ صدق ﴾ [٥٠] : ثناءً حسنا .

٠٢- ﴿ بُكِيًا ﴾ [٥٨] جمع باك ، وأصله بُكُوى فُعُول ، فقلبت الواو [ ياءً ] وأدغمت في الياء .

٢١ - ﴿ مَأْتِياً ﴾ [٦١] : آتيا ، مَفُعُول بمعنى فاعل .

٢٢ - ﴿ جُنْيًا ﴾ [٦٨] على الرُّكَبِ : لا يستَطِيعُون القِيامَ مما هُمْ فيه ، جمع ث .

٣٧- ﴿ شَيْعَةٌ ﴾ [٦٩] : فرْقَة ، شاعَتْ تَبَعَت غاويا .

٢٤ - ﴿ حَتُّما ﴾ [٧١] : مُوجِبًا ، حَتَّمَ الأَمْرَ حَتَّما : أُوجِبَه .

٢٥ - النّدي [٧٣] : المجلس . ودار النّدوة التي كان المشركون يجلسون فيها للمُشاورة .

٢٦− ﴿ رِثْیاً ﴾ [٧٤] بهمُ زَوِ : شارَة ، وهَیْئة . وقرئ بدونها (۱) بمعنی الأول ، أو منظرهم مُرْتو من النَّعمة وبالزای (۲) : هیئة ومنظراً .

٢٧ ﴿ مُرَدًا ﴾ [٧٦] : مرّجعا وعاقبةً .

٢٨ ﴿ تُؤْرُهُمُ أَزًا ﴾ [٨٣] : تُزعجُهم إزعاجاً .

 <sup>(</sup>١) قرأ ﴿ رِيّا ﴾ بلا همز وتشديد الياء قالون وابن ذكوان وأبو جعفر والباقون من الأربعة عشر بالهمز ( الإنخاف
 ٢ / ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أي ﴿ زِيًّا ﴾ وهي قراءة سعيد بن جبير ( مختصر في شواذ القرآن ٨٩ ) .

٢٩ ﴿ وَفُدا ﴾ [٨٥] : رُكْباناً على الإبل ، جمع وإفد .

٣٠ ﴿ وِرْدًا ﴾ [٨٦] : في التَّفْسير : عِطاشًا ، وهو مصدر وَرَدَ يَرِد .

٣١ - ﴿ إِذًا ﴾ [٨٩] : عَظيما ، وقيل : مُنكَرا .

٣٢- ﴿ يَنْفَطُرُنَ ﴾ (١) [٩٠] : يَنْشَقَقْنَ .

٣٣- ﴿ هَلَمَّا ﴾ [٩٠] سُقُوطًا .

٣٤- ﴿ وُدًا ﴾ [٩٦] : مُحَبَّة في قُلوب العباد .

- مع ألد [٩٧] : جمع ألد .

٣٦– ركْزا [٩٨] : صوت خفيٌ لا يفهم .

 <sup>(</sup>١) كتب المؤلف اللفظ القرآني بالياء ونون ساكنة وكسر الطاء مخففة وفق قراءة أبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة ويعقوب وخلف واليزيدى والشنبوذى وقراءة غيرهم من الأربعة عشر ﴿ يتفطرن ﴾ بفتح الياء والتاء والطاء مشددة ( الإتخاف ٢ / ٢٤٠ ، ٢٤١ ) .

#### سورة طه

١- ﴿ الْعُلَى ﴾ [٤] : جَمْع عُلْيا .

٧ - ﴿ النَّوى ﴾ [٦] : تُرابُّ ندِ مخت الظاهر من وَجْه الأرض .

٣- ﴿ آنَسْتُ ﴾ [١٠] : أَبْصَرْتُ .

٤- ﴿ بِقَبَسٍ ﴾ [١٠] : شُعْلَةٍ من نار .

٥- ﴿ طُوَى ﴾ [١٢] قرئ بالضّم والكسر ('' ، فإن جعلته اسم أَرْضِ مَنَعْتَهُ مِنِ الصَّـرْف ، واسمَ وادٍ أو مَصْدَرًا ، كقولِكَ : ناديْتُه طُـوَّى وثِنَّى ، أى مَرَّتَيْن صَرْفَةُ .

٦- ﴿ أَخْفِيها ﴾ [١٥] : أَسْتُرها وأُظهِرها ، مِن أَخْفَيْت . وهو من الأضدادِ و﴿ أَخْفِيها ﴾ (٢٠) : أُظْهِرُها [١٩/ب] من خَفَيْتُ .

٧- ﴿ فَتُرْدَى ﴾ [١٦] : تَهُلكُ .

٨- ﴿ أَتُوكًّا ﴾ [١٨] : أَعْتُمد .

٩- ﴿ وَأَهُسُ ﴾ [١٨] : أُضْرِب بها الأُغْصانَ ليَسْقُط ورَقُها على غَنَمِي فَتَاكُله .

١٠ ﴿ مَآرِبُ ﴾ [١٨] : حوائج ، جَمْعُ مَأْرَيَةِ ومَأْرُبة .

١١- ﴿ سَنْعِيدُها ﴾ [٢١] : سَنْرُدُها عَصا كما كانت .

١٢ - ﴿ جَنَاحِكَ ﴾ [٢٢] : جَيْبك وما بين أسفل العَضُدِ إلى الإبط .

 <sup>(</sup>١) من القراء الأربعة من قرأ يضم الطاء مع التنوين ، ومنهم من قرأ يكسرها مع التنوين ، ومنهم من قرأ بالضم يلا تنوين كأبي عمرو (الإعجاف ٢ / ٢٤٥) وهكذا – أي بالضم يلا تنوين – كتب اللفظ في الأصل .
 (٢) قرأ بفتح الهمزة سعيد بن جبير وأبو الدرداء ( مختصر في شواذ القرآن ٩٠ ) .

١٣ - ﴿ مَنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ [٢٢] : بَرَص .

١٤ ﴿ طَغَى ﴾ [٢٤] : تَرَفُّع وعُلا .

١٥- ﴿ عُقْلَةٌ ﴾ [٢٧] : رَبُّةُ (١) ، أي حُبسة .

١٦- أصل الوزارة [٢٩] : من الوِزْر والحِمْل . كَأَنَّ الوَزِيرَ يَحْمِل عن السَّلطان الثَّقْلَ .

١٧- ﴿ أَزْرِي ﴾ [٣١] : عَوْنِي وظَهْرِي .

١٨ - ﴿ سُوْلُكَ ﴾ [٣٦] : أُمنيتك وطِلْبَتَك .

١٩- ﴿ اليُّمْ ﴾ [٣٩] : البَّحْرِ .

· ٢- ﴿ وِلتُصْنَعَ ﴾ [٣٩] : تُربِّي وتُغَذَّى بمرَّأى منى ، لا أكلُك إلى غَيْرِي .

٢١ - ﴿ فَتَنَاكُ ﴾ [٤٠] : اختبرناك .

٢٢- ﴿ واصطنَعْتُك ﴾ [٤١] : تَمثيلٌ للإكرام والاختصاص .

٢٣ ﴿ تَنْيَا ﴾ [٤٢] : تَضَعُفا وتَفْتُرا . وَوَنِّي يَنِّي ، ووَنِّي يَوْنَّي .

٢٤ ﴿ يَقْرُطُ ﴾ [63] : يُعَجَّلُ بعُقُوبَتِنا . فَرَطَ يَقْرُط : تَقَدُّم أُو تَعَجُّل ،

وَأَفْرَط يُفْرِط : اشْتَطَّ. وفَرَّط : قَصَّر ، ومعناه كلَّه التَّقَدُّم .

٢٥ ﴿ بَالُ ﴾ [٥١] : حالً ، ومنه : أَصْلُحَ اللَّهُ بالَكَ .

٢٦- ﴿ سَبُلا ﴾ [٥٣] : طُرُقا .

٢٧- ﴿ أَزُواجًا ﴾ [٥٣] : أَلُوانا .

٢٨ ﴿ شَتَّى ﴾ [٥٣] : مُخْتَلِفَةَ الْأَلُوانِ والطُّعُوم ، جَمْع شَتِيت ، كَمَرِيض وَمَرْضى .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( رثة ، بالثاء المثلثة الفوقية والمثبت من كتاب ( نزهة القلوب ، وعنه النقل .

٢٩ - ﴿ النَّهِي ﴾ [٥٤] : العُقُول ، جَمْع نُهِيَّة ، لأنَّه يَنْهِي عن المَقَابِح . وقيل : يُنْتَهَى إلى رَأْيِه لعَقْله .

٣٠ ﴿ سُوَّى ﴾ و ﴿ سُوَّى ﴾ (١) [٥٨] : وَسَطَا بين المَوْضعَيْن .

٣١- ﴿ يُومُ الزِّينَةَ ﴾ [٥٩] : العيد .

٣٢ - سَحَتُهُ وأَسْحَتُهُ (١ ٢٦] : أَهْلُكُهُ واسْتَأْصِلُهُ .

٣٣- ﴿ بِطَرِيقَتِكُم ﴾ [٦٣] : سُنْتِكم ودِينكم . وقيل بأَشْرافِكم . يقال :

٣٤ ﴿ المُعْلَى ﴾ [٦٣] : تأنيث أمثل .

٣٥- أبو عُبِيْدَة : صَفًا [٦٤] : صُفُوفا وأيضا : المصلَّى ٣٠٠ .

٣٦ - ﴿ فَاقْضِ ﴾ [٧٢] : امْضِ .

٣٧ ﴿ تُزَكِّي ﴾ [٧٦] : تَطَهَّرَ من الدُّنُوبِ بالعَمَلِ الصَّالحِ. .

٣٨ - ﴿ يُسَا ﴾ [٧٧] : يابساً .

٣٩- ﴿ دَرَكَا ﴾ [٧٧] : لَحَاقًا .

٤٠ - ﴿ هُوَى ﴾ [٨١] : هَلُكُ .

١ ٤ - ﴿ بِمُلْكُنَا ﴾ [٨٧] : بِقُدْرَتِنا وطاقَتنا .

٤٢ - ﴿ أَوْزَارًا ﴾ [٨٧] : أَثْقَالًا من حُليَّهم .

 <sup>(</sup>١) قرأ بضم السين أبو عمرو ونافع وابن كثير والكسائي وبقية السبعة بكسر السين ( انظر الإنخاف ٢/ ٢٤٨ ) .
 (٢) سحته لغة الحجاز وأسحته لغة نجد وقرئ وفق اللغتين ﴿ فيسحتكم ﴾ : قرأ بضم الياء من أسحت : حفص

وحمزة والكسائى ورويس وخلف والأعمش والباقون من الأربعة عشر -- ومنهم أبو عمرو - بفتح الياء من سحت ( الإنخاف ٢ / ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ٢ / ٢٣ .

٤٣ ﴿ فَقَبَضْتُ ﴾ [٩٦] : أَخَذْتُ مِلْءَ كَفَّى من تُرابٍ مَوْطِئَ فَرَسِ جِبْريلِ على السلام . وقرئ بمُهْمَلَة (١) أَى أَخَذْتُ بَأَطْرافِ أَصابِعي .

٤٤- ﴿ مساسَ ﴾ [٩٧] : مُمَاسَّة لا تُخالط أَحَداً .

٥٥ – ظُلِّ [٩٧] يَفْعَلُ كذا: فَعَلَه نَهَارًا ، وباتُ : فَعَلَه لَيْلا .

٤٦ ﴿ لَنُحَرِّقَنَّه ﴾ [٩٧] : بالنَّار و ﴿ نَحْرُقَنَّه ﴾ (٢) : نَبُرُدُه بالمبارد .

٤٧ - ﴿ لَنَنْسِفَنَه ﴾ [٩٧] : نُطَيَّرُهُ ونُذْرِيه وكذلك ﴿ يَنْسِفُها ﴾ (١) . وقيل : يَقْلَعُها من أصولها .

٨٤ - ﴿ زُرُقا ﴾ [١٠٢] : قيل : عُمْياً ؛ لأَن حَدَقَتَهُم تَزْرَاقٌ . وقيل : لأَنَّ النُّرْقَة أَبغض ألوان العُيون عند العَرَب .

٩٤ - ﴿ يَتَخَافَتُونَ ﴾ [١٠٣] : يُسَارُون (<sup>١)</sup> .

٥٠- أَمْثَلُهُم [١٠٤] : أَعْدَلَهُم رَأْيًا وقَوْلا .

٥١ - قاعٌ [١٠٦] و صَفْصَفٌ [١٠٦] : مُسْتَوِ من الأَرْضِ ، أَى لا نَبَاتَ

فيه .

٥٢ - ﴿ أَمْتًا ﴾ [١٠٧] : ارتْفِاعا وهُبُوطا . وقيل نَبَكًا : جمع نَبَكَةٍ . قِطْعَةٌ طِينِ في الأَرْضِ (٥٠٠ .

٣٥- ﴿ لا عَوْجَ لَهُ ﴾ [١٠٨] : لا يَعْدَلُونَ عنه .

٥٤- ﴿ وَخَشَعَتْ ﴾ [١٠٨] : خَفَيَتْ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن مسعود وأبيَّ بن كعب ، وعبـد الله بن الزبير ونصر بن عاصم والحسن وقتـادة وابن سيرين - بخلاف - وأبي رجاء - بخلاف - ( المحتسب ٢ / ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قراءة سيدنا على وابن عباس وعمرو بن فائد ( المحتسب ٢ / ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : الآية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) في نزهة القلوب ٢١٩ ﴿ يتسارون ٤ ، ولفظ ابن قتيبة ٢٨٢ ﴿ يُسارُ بعضهم بعضا ٤ .

 <sup>(</sup>٥) لفظ السجستاني في و نزهة القلوب ١٥ و النّبك : الروابي من الطين ٢٠ .

٥٥- ﴿ هَمْسًا ﴾ [١٠٨] : صَوْتًا خَفِيًّا . قسيل : هو صَوْتُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْحَشَر .

٥٦- ﴿ وعَنْتِ ﴾ [١١١] : اسْتَأْثَرَت وذَلَتْ ، وعَنْيَتُه : حَبَسْتُه . والأسير عان .

٥٧ ﴿ هَضْما ﴾ [١١٢] : نَقْصا من حَسَناته ، وهَضَمَةُ وتهَضَمهُ واَهْتَضَمه ،
 وهضيم الكَشْع : ضامر الجَنْبين .

٥٨- ﴿ تَضْعَى ﴾ [١١٩] : تَبْرُزُ للضَّحاء وهو الشمسُ فتُجدُ الحرُّ .

٥٩- ﴿ شَجَرَة اغْلُد ﴾ [١٢٠] : مَنْ أكل منها لا يمُوت .

٦٠- ﴿ ضَنكا ﴾ [١٢٤] : ضيَّقا .

٦١- ﴿ سَبَقَتْ ﴾ [١٢٩] بتأخير الجَزاء لكون العذاب ملازما لهم .

٦٢ - و ﴿ لَوْامًا ﴾ [١٢٩] : مَصْدُر لازَمَ .

٣٠- ﴿ زَهْرَةَ الحِياةِ ﴾ [ ١٣١] : زينتَها ، وبفتَحهما (١) : نُورُ النّباتِ ، وبضّمَ الزاى وفتح الهاء : النَّجْمُ .

 <sup>(</sup>١) في الحاشية و خ ويقتمها و وقد قرأ بفتح الزاى والهاء يعقوب والحسن والباقون من الأربعة بسكون الهاء
 ( الإنخاف ٢ / ٢٥٩ ) .

# سورة الأنبياء

١- ﴿ ذَكُرُكُمْ ﴾ [١٠] : شَرَفُكم .

٢- ﴿ قَصَمنا ﴾ [١١] : [٢٠/أ] أَهْلَكُنا ، والقَصْم : الكَسْر .

٣- ﴿ يَرْكُضُونَ ﴾ [١٢] : يَعْدُون ، وأصله تَعْريك الرَّجْلَيْن . رَكَضْت الفَرَسَ : حرَّكْتَ رَجْلَيْك عليه فعَدا ، ولا يُقال : فَرَكَضَ .

٤- ﴿ حصيداً ﴾ [١٥] : حُصِدُوا بالمَوْت والسَّيْف كما يُحْصَدُ الزَّرْعُ فلم يَتْقَ منه بَقَيَّةً .

٥- ﴿ خَامَدِينَ ﴾ [١٥] : ماتوا فَسَكَّنُوا .

٦- ﴿ لَهُوا ﴾ [١٧] : وَلَدَآ . وقيل امْرَأَة ، وأَصْلُه النَّكاح .

٧- ﴿ فَيَدُّمْغُه ﴾ [١٨] : فَيكُسرُه . وأصله إصابة الضَّرْب للدِّماغ ، وهو مَقْتَلُّ .

٨- ﴿ يَسْتَحْسرونَ ﴾ [١٩]: يَغْيُونَ .

٩- ﴿ مُشْفَقُونَ ﴾ [٢٨] : خائفون .

١٠ ﴿ رَبُّقًا ﴾ [٣٠] : شَيْئًا واحدًا مُلْتَثِما . ورَنَقَ الفَتْقَ يَرْتُقه : سَدُّه . والمُرَّأة رَبُّقاء .

١١ - ﴿ فَفَتَقْنَاهُما ﴾ [٣٦] : بالهواء الذي بينهما . وقيل : كانتا مُصْمَتَتَيْنَ فَفَتَقَ السماء بالمَطر والأرْض بالنبات .

١٢ - ﴿ فَجَاجًا ﴾ [٣١] : مَسَالَكَ ، جَمْعُ فَجُّ ، وهو كُل فَتْح بين شيئين .

17 - ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ [٣٣] : يجرُون .

١٤- ﴿ فَتَبَّهُمُّ ﴾ [٤٠] : تَفْجُوُهم .

١٥ - ﴿ يَكُلُوكُمْ ﴾ [٤٦] : يَحْفَظُكم .

١٦ - ﴿ يُصْبِحُونَ ﴾ [٤٣] : لا يُجيرُهم مِنَّا أُحَدُّ ؛ لأن الجيرَ صاحبٌ لجارِه .

١٧- ﴿ نَفْحَةٌ ﴾ [٤٦] : دَفْعَةٌ من الشَّيء دون مُعْظَمه .

١٨ - ﴿ جُلَافًا ﴾ [٥٨] : فُتَاتًا مُسْتَأْصَلِين ، ومنه الجَذيذُ للسَّوِيق . وجَذَّ اللهُ دابِرَهم : اسْتَأْصَلَهم ، وهو جَمْع لا واحِد له . وكذا جَذَاذٌ (١) ؛ لأنه مَصْدر كالحَصَاد . وجذَاذٌ جَمْع جَذيذ .

١٩- ﴿ على أَعْيُن ﴾ [٦١] : بمرَّاهم لا خُفْيَةً .

٢٠ ﴿ لَكُسُوا ﴾ [٦٥] : تُبتَت الحُجَّةُ عليهم ورُدُوا لما عَرَفُوه من أنها لا تَنْطِق . ونُكِسَ المريضُ : صَحَّ ثم مَرِض .
 تَنْطِق . ونُكِسَ : سَفُلَ رأْسُه وارتُفعت رِجُلاه . ونُكِسَ المريضُ : صَحَّ ثم مَرِض .
 ٢١ – ﴿ أَفَ ﴾ [٦٧] : نَتْنَا لكم .

٢٢− ﴿ وَسَلَامًا ﴾ [٦٩] : سَلَامَةً لا بَرْدًا مُضِرًا .

٢٣ ﴿ نَافِلُةُ ﴾ [٧٢] : قيل : دَعا بِإسحاقَ فاستُجِيبَ ، وزيد يَعْقُوب .

٢٤ ﴿ نَفَشَتْ ﴾ [٧٨] الغَنَمُ : رَعَتْ لَيْلاً وسَرَحَتْ وسَرَبَتْ ، وهَمَلَتْ : رَعَتْ نَفِلاً وسَرَحَتْ وسَرَبَتْ ، وهَمَلَتْ : رَعَتْ نَهَارا . وهي نَفَشُ ونُفُش ونُفَاشُ (٢) والواحد نافشٌ .

٢٥ ﴿ لَيُوسٍ ﴾ [٨٠] : دُرُوع (٣) ، جَمْعٌ رواحدٌ .

٢٦ ﴿ عاصفة ﴾ [٨١] شديدة المر بفتح الميم وتشديد السراء . وقول :
 ﴿ رُخاء ﴾ (٣) : لَيُّنةً كَأَنُّها تَشْتَدُ وتِلينُ حَسْبَ مُراده .

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل بضم الجيم كالجمع السابق ذكره والتنظير بالمصدر و حصاد ، يعنى أن الجيم مفتوحة أو مكسورة ( انظر : اللسان و حصد ، والتاج و جذذ ، ) وذكر الصيغة المكسورة بعده يقتضى أن يكون المراد هنا الفتح . وقد قرأ بفتح الجيم ﴿ جَلَاذًا ﴾ أبو نهيك وأبو السمال ( مختصر في شواذ القرآن ٩٤ ) وقرأ بكسر الجيم الكسائي والأعمش وابن محيصن وقرأ بقية الأربعة عشر بضم الجيم ( الإنخاف ٢ / ٣٦٥ ) .
(٢) في الأصل و نَفَش ونقاش ونَفاش ، والتصويب من تفسير ابن قديمة ٢٨٧ واللسان ( نفش ) .

 <sup>(</sup>٣) سورة ص : الآية ٣٦ .

٧٧- ذو الكفْل [٨٥] : ليس بنبيًّ ، بل عَبْدٌ صالِحٌ تِكفَّلَ بعَمَلِ رَجُلٍ صالح عند مَوْته . وَقيل : تكفَّل لنبيًّ أَن يَقْضِيَ بين قَوْمِه بالحَقُّ .

٢٨ - ﴿ وَذَا النُّونِ ﴾ [٨٧] : يونس عليه السلام لابتتلاع النُّون له ، وهو الحُوتُ وجمعه نينانٌ .

٢٩ - يَقُدر [٨٧] : يُضيَّق .

٣٠- ﴿ وِتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم ﴾ [٩٣] : اخْتَلَفُوا في دينهم .

٣١ – ﴿ وَحَرَامٌ ﴾ ﴿ وَحِرْمٌ ﴾ (١) [٩٥] : كَحَلالٍ وَحِلٌّ ، قيل : واجِب ، قال الشاعر :

فإِنَّ حَرامًا لا أَرَى الدَّهْرَ باكِياً على شَجْوة إلا بَكَيْتُ على عمرو (٢٠) - ﴿ لا يَوْجِعُونَ ﴾ [٩٥] : لا زائدة .

٣٣ ﴿ حَدَبٍ ﴾ [٩٦] : نَشَزِ وأَكَمَةٍ .

٣٤ - النَّسَلانُ [٩٦] : مُقَارَبَةُ الخَطْوِ بِإِسْراعِ ، كَالذَّئب ، وكَـذا يَعْسِلُ عَسَلُنا .

٣٥- ﴿ شَاحْصَةٌ ﴾ [٩٧] : مُرْتَفَعَة لا تكاد تَطْرِقُ من الهَوْل .

٣٦- الحَصَبُ [٩٨] : ما رُمِي به ، وأصله الحَصباء وحَصَبَتُه حَصْبًا ، بالسكون . وحَصَبَ الجِمار حَصْبٌ . وقيل : الحَصَبُ بالحَبَشِيَّة : الحَطَبُ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) قرأ بكسر الراء وسكون الحاء أبو بكر وحمزة والكسائى والأعمش وبقية الأربعة عشر بفتح الحاء والراء بعدهما ألف ( الإنخاف ٢ / ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه محقق ابن قتيبة ٢٨٨ إلى عبد الرحمن بن جمانة عن اللسان ١٥ / ١٦ وذكر أنه نسب للخنساء في القرطبي ١١ / ٣٤٠ والبحر ٦ / ٣٣٦ وفيهما « صخر » بدل « عمرو » ولا يوجد البيت في ديوانها .

<sup>(</sup>٣) وهي لنة أهل اليمن ( معاني القرآن للفراء ٢/ ٢١٢ ) وقرأ ٥ حطب ، على بن أبي طالب وعائشة وابن الزبير ( مختصر في شواذ القرآن ٩٥ ) .

العُزَيْزِى (') : إِن قُصِد أَنَه في اللَّغَتَين بلفظ واحد ، أو أَنَه حَبَشِيّ الأَصْلِ فَتَكَلَّمت به الْعَربُ [ ٢٠ /ب] فَمُتَـوَجُه ، وإلا فليسٌ في القرآن غيرُ الْعَربِيَّة . وقرئ بضاد معجمة (٢) ، وهو ما يوقد به النارُ .

٣٧- ﴿ حُسِيسُهَا ﴾ [١٠٢] : صُوْتُهَا .

٣٨− على رضى الله عنه : ﴿ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ [١٠٣] : إطباقُ بابِ النارِ على أَهْلها .

٣٩- ﴿ السَّجِلِّ ﴾ [١٠٤] : الصَّحِيفَة فيها الكِتاب . وقيل : كاتبٌ كان للنَّبي ﷺ .

·٤- ﴿ أَذَلْتَكُم ﴾ [١٠٩] : أَعْلَمْتُكُم فَاسْتُوبِنَا فِي العلم .

<sup>(</sup>١) هو مؤلف ؛ نزهة القلوب ، محمد بن عزيز السجستاني .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣ / ١٣٦ وقرأ بها ابن عباس واليمان ( مختصر في شواذ القرآن ٩٥ ) .

## سورة الحج

١ - ﴿ تَذْهَلُ ﴾ [٢] : تَسْلُو وتَنْسى .

٢- الحَمْلُ [٢] : ما محمِل الإناثُ في بطونِها . والحِمْل : ما حُمِلَ على ظَهْرِ أو رأسٍ .

٤- ﴿ عُلَقَةٍ ﴾ [٥] : دَم جامد ، وجمعها عَلَق .

٥- ﴿ مُصْغَةً ﴾ [٥] : لحمة صَغيرة بقدر ما يُمضَغُ .

٣- ﴿ مُخَلَّقَةٍ ﴾ [٥] : مَخْلُوقة تامَّة .

٧- وغيّر المُخلَّقة [٥] : سقط غيّر تامّ .

٨- ﴿ هَامِدُهُ ﴾ [٥] : مَيَّتَه يابسة ، وهُمُودُ النَّارِ : ذهابُها .

٩- ﴿ وَرَبُتُ ﴾ [٥] : الْتَفَخَت .

١٠ ﴿ زُوْجٍ ﴾ [٥] : جنس .

١١ - ﴿ بَهِيجٍ ﴾ [٥] : حَسَن يُبَهِجُ مَنْ وراءَه ، أَى يَسُرُه ، فَعِيلٌ بمَعْنى فاعل . والبَهْجَة : السُّرُور والحُسْن .

١٢ - ﴿ ثَانِيَ عَطُّفُه ﴾ [9] : عادلا جانبَه مُعْرضًا مُتَكِّبُوا .

١٣ - ﴿ حَرْفٍ ﴾ [١١] : طَرَف من الدِّين . وقيل : وَجُه واحد . وقيل شكُّ .

١٤ - ﴿ الْعَشِيرُ ﴾ [١٣] : الصاحب المُخالط المُعَاشر .

١٥ - ١٩ : أبو عُبَيَدة : ﴿ يَنْصُرُهُ ﴾ [١٥] : يَرْزُقه (١) . مَطَرٌ ناصِر ، وأَرْض مَصُورَةٌ : مَمْطُورَةٌ . المُفَسَّرون : مَنْ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُر اللهُ محمدا ﷺ : ﴿ فَلْيَمْدُهُ

<sup>(</sup>۱) الجاز ۲ / ۴۶ .

بسَبَبِ ﴾ : حَبْل . ﴿ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ : سَقَف بَيْتِه . ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ : ليَخْتَنِقْ . ﴿ فَلَمْ لْيَقْطَعْ ﴾ : ليَخْتَنِقْ . ﴿ فَلَينَظُر هِل يُذْهَبَنَّ كَيْدُهُ ﴾ : حَيلتُهُ غَيْظَهُ .

· ٢- ﴿ يُصْهُرُ ﴾ [ ٢٠] : يُذَابُ ، والصُّهارة : ما أذيب من الألَّية .

٢١ - ﴿ مَقَامِعُ ﴾ [٢١] : سِياطٌ . في الحديث : ( لو وُضِعَتْ مِقْمَعة منها في الأرض فاجْتَمَعُ عليها التُقلان مَا أَقلُوها ﴾ (١) .

٢٢ - ﴿ وَهُدُوا ﴾ [٢٤] : أُرْشدُوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله .

٣٧ - ﴿ وَالْبَادِ ﴾ [٢٥] : الطارئ من البَّدْو لَيْسَ المُّقيم فيه أُولَى منه .

٢٤ ﴿ بِالْحَادِ ﴾ [٢٥] : مَيْل عن الحَقِّ.

٢٥ ﴿ رجالا ﴾ (٢) [٢٧] : كصاحب وصحاب .

٢٦ - ﴿ صَامِرٍ ﴾ <sup>(٢)</sup> [٢٧] : من طُول السُّفَر .

٢٧ - ﴿ فَجُّ عَمِيقٍ ﴾ [٢٧] : بَلَد عَميق غامض .

٢٨ ﴿ مُنافع ﴾ [٢٨] : تجارة .

٢٩ ﴿ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [٢٨] : العَشْرُ . وقيل : يَوْمُ التَّرُوية وعَرَفة والنَّحْر .

٣٠- التَّفَتُ [٢٩] : التَّنظيف من الوَسَخِ . وفي التَّفُسير : هو أَخْذَ من شاربِ وأَظفارِ ونَتْفُ إِبطِ وحَلْقُ عَانَة .

٣١- ﴿ الْعَتِيقِ﴾ [٢٩] : أي من التَّجِبُّر لا يُتَكَبِّر عنده . وقيل : لأنه لم يُمْلَكُ . وقيل لأنه أَقَدَم ما في الأرض .

 <sup>(</sup>١) مسند ابن حنبل ٣ / ٢٩ برواية : ( لو أن مقمما من حديد وضع في الأرض قاجتمع له الثقلان ما أقلوه
 من الأرض ٤ برواية : ( لو أن مقمما من حديد وضع في الأرض ٤ برواية : ( لو أن مقمما من الأرض ٤ برواية )

<sup>(</sup>٢) أي مشأة على أرجُّلهم .

<sup>(</sup>۳) أي مهزول .

٣٢- ﴿ حُرِمُاتِ ﴾ [٣٠] : رَمْى الجِمار والوُقوف بجَمْعِ ونحوهما ، وهي الشعائر .

٣٣- ﴿ سَحِيقٍ ﴾ [٣١] : بَعيد .

٣٤- ﴿ الْبُدْنَ ﴾ [٣٦] : جمع بَدَنة ، وهي ما جُعِلَ لنحْوِ أَضحَى أَو نَذْرٍ فَإِن جُعل للنَّحر بُكلِّ حال فجُزُورٌ .

٣٥- ﴿ صَوَافَى ﴾ [٣٦] : صَفَّت قوائمَها . والابِلُ تُنْحَرُ قياما . وتقرأ : ﴿ صَوَافِنَ ﴾ (١) من صَفَنَ الفَرَسُ ، فهو صافِنْ : قام على ثلاث قوائم وثنى سُنْبُكَ الرابعة ، أى طرَف حافِرها . والبعير يُعْقَلَ إِحْدَى يَدَيْه للنَّحْر فيقومُ على ثلاث . و﴿ صَوَافِي ﴾ (١) أى خوالصِ لله ، لا تُشْركوا به أَحَدًا في التَّسْمية على نَحْرها .

٣٦- ﴿ وَجَبَتْ ﴾ [٣٦] سَقَطَتْ على جُنُوبِها . ووَجَبَت الشَّمْسُ : غابَتْ .

٣٧- قَنعَ [٣٦] قُنوعًا : سَأَلُ فَهُو قَانعٌ . وَقَنعَ قَناعَةً : رَضِيَ .

٣٨- مُعْتَرُ [٣٦] : يَعْتَرَيك ، أَى يُلمُّ بِكُ لَتُعْطِيهِ ولا يَسْأَلُ .

٣٩- ﴿ صَوَامِعُ ﴾ [٤٠] للصابئين . وقيل : منار الرَّهبان .

٠٤- ﴿ وبِيَعٌ ﴾ [٤٠] : جمع بيعة للنَّصارَى .

٤١ - ﴿ وصلواتٌ ﴾ [٤٠] : [٢١/أ] بيُوتُ صلَواتٍ ، وهي كنائِس اليَهُودِ .
 وبالعبرانية صلَوثا .

٢٤ - ﴿ ومُساجِدُ ﴾ [٤٠] : للمسلمين .

٤٣- ﴿ مُعَطَّلَة ﴾ [٤٥] : مَتْرُوكَة على هَيْئَتُها .

<sup>(</sup>١) قراءة ابن مسعود ( مختصر في شواذ القرآن ٩٧ ، ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قراءة الحسن وزيد بن أسلم ( الإعتاف ٢ / ٢٧٥ ، ومختصر في شواذ القرآن ٩٧ ) .

٤٤− ﴿ مَشْيِدٍ ﴾ [٤٥] : مَبْنَى بالشَّيد . وقيل : مُزَيِّنُ به ، وهو الجِصُّ والجَيَّارِ والمِلاط . وقيَّل مَشْيِد ومُشَيَّدٌ : مُطَوَّل .

٤٥ ﴿ معاجزِين ﴾ [٥١] : مسابقين و﴿ مُعَجَّزِينَ ﴾ (١) : فائتينَ وقيل : 
 مُتَّطِينَ .

- ٤٦ ﴿ تُمنَّى ﴾ [٥٦] : تُلاً .
  - ٤٧ ﴿ أُمنيته ﴾ [٥٦] : تلارته .
- ٤٨ ﴿ عَقِيمٍ ﴾ [٥٥] : عَقُم أَن يكون فيه خَيْرٌ للكافرين .
  - ٤٩- ﴿ مُنْسَكًا ﴾ [٦٧] : عيداً .
  - ٥٠ ﴿ يَسْطُونَ ﴾ [٧٢] : يَتَنَاوَلُونَ بِالمُكْرُوهِ .

<sup>(</sup>١) قرأ ﴿ معاجزين ﴾ نافع وعاصم وحمزة والكسائى وابن عامر من السبعة وقرأ ﴿ مُعَجّزين ﴾ أبو عمرو وابن كثير ( السبعة ٤٣٩ ، والإعجاف ٢ / ٢٧٨ ) .

### سورة المؤمنون

١ - ﴿ سُلاَلَةٍ ﴾ [١٢] : آدَم اسْتُلَّ من طِين ، وقيل مِن كُلُّ تُرْبَةٍ .

٢- ﴿ طَرَاتِقَ ﴾ [١٧] : سَمَاوات . وقيل : أَفْلاَكٌ جمع طَرِيقَةٍ لِتَطارُقِها
 يقال : طارَقْتُهُ : جَعَلْتُ بعضَه فوقَ بَعْض .

٣- ﴿ تَنْبُتُ ﴾ [٢٠] : ومَعَها الدُّهْن ؛ لأنها تُغَذَّى به ، وقرئ بالضَّم (١) ،
 أى ﴿ تُنبِتُ ﴾ ثمرَها ومعه الدُّهْن . وقيل الباء زائدة أى تُنبِت الدُّهْن ، أى ما يكون دُهْنا .

٤- ﴿ وَصِبْغِ ﴾ [٢٠] : وصِباغ ، كَدِبغ ودِباغ ، ولِبس ولِباس : ما يُصْطَبَغ به ، أي يُغْمَر فيه الخُبْز .

٥- ﴿ فَاسْلُكُ ﴾ [٢٧] : ادْخُل ، وسَلَكْتُ الخَيْطَ في الإبرة وأسْلكْتُه .

٣٦ ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ [٣٦] : كناية عن البُعْد . هيهات ما قُلْتَ ، أي بَعِيد ، ولما قُلْتَ : أَيْ البُعْدُ له .

٧- ﴿ غُثاءً ﴾ [٤١] : هَلْكَى كالغُثاءِ ، وهو ما عَلاَ السَّيْلَ من زَبَدٍ وقِشْرٍ ؛ لأنّه يَذْهَبُ .

٨- ﴿ تَعْرَى ﴾ [٤٤] : متتابعة بفترة بين كل رسولين ، فعلى من المواترة : المتابعة ، فإن منعت فألفها للتأنيت ، وإن صرفت فللإ لحاق بد • فعلل ، وأصلها وترك فقلبت تاء كتراث وتُخمة وبجاه وتقوى . وجوّز الفراء بخريك رائها للإعراب (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) قرأ بفتح التاء وضم الباء السهعة عدا أبى عمرو وابن كثير اللذين قرآ بضم التاء وكسر الباء ( السبعة ٤٤٦ )
 ومنهج المؤلف كان يقضى بأن يقدم قراءة أبى عمرو .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ٢ / ٢٣٦٠.

٩- ﴿ أَحَادِيثَ ﴾ [٤٤] : أَخْبَاراً وعِبَسراً يُتَمثَّل بهم ، ولا تُذْكُّرُ في الخيرِ .

١٠- ﴿ رَبُوةٍ ﴾ [٥٠] : قيل دَمَشْقُ .

١١- ﴿ ذَات قَرَارِ ﴾ [٥٠] : يُسْتَقَرُّ فيها للعمارة .

١٢ - ﴿ وَمُعِينٍ ﴾ [٥٠] : ماء ظاهر جار ، قيل : من العَيْن .

١٣ – ﴿ زُبُوا ﴾ [٥٣] : كُتُبًا مُخْتَلَفَة و﴿ زُبَسُوا ﴾ (١) قطعًا .

١٤- ﴿ غُمُرتهم ﴾ [٥٤] : عَمايتهم وحَيرتهم . القراء : جَهلهم (٢) .

١٥- ﴿ نُسَارِعُ ﴾ [٥٦] : نُسُرع .

١٦ - ﴿ غُمْرُةٍ ﴾ [٦٣] : غطاء وغُفلة .

١٧ - ﴿ سَامِواً ﴾ [٦٧] : سُمَّارا مُتَحَدَّثين لَيْلاً .

۱۸ - ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ [٦٧] : تَتُركون وتُعْرضون ، أو تَقُولون هُجْرًا ، أى لغوا وهَذيانا وكذا ﴿ تُهْجُرُون ﴾ (٢) بالضم و ﴿ تُهَجِّرُون ﴾ (١) بالتَّشديد : تُعْرِضون إعْراضاً بَعْدَ إعراض .

١٩- ﴿ خُرْجًا ﴾ [٧٧] أجرا.

٢٠- ﴿ فَخَرَاجُ رَبُّك ﴾ [٧٢] : رزُّتُه .

٢١ - ﴿ ناكبونَ ﴾ [٧٤] : عادلُون .

٢٢ ﴿ يُجِيرِ ﴾ [٨٨] : يُؤْمِن مَنْ أَخَافَه غيرُه ، ومن أَخَافه هُو لم يُؤْمِنه

<sup>(</sup>١) هي قراءة الأعمش كما في التاج ( زبر ) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢ / ٢٣٨ وفيه ( جهالتهم ٤ .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بضم التاء وكسر الجيم نافع وابن معيصن والباقون من الأربعة عشر بفتح التاء وضم الجيم ( الإعماف
 ٢ / ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قرأ بها عكرمة ( مختصر في شواذ القرآن ١٠٠ ) .

٣٢- ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ [٨٩] : تُخْدَعُون وتُصْرَفُون .

٢٤ - ﴿ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ [٩٧] : نَحْسُهم وطَعْنُهُم . والعَاثِبُ هُمَزَة كَأَنَّه يَطْعن .

٢٥ ﴿ بَرْزَخٌ ﴾ [١٠٠] : كلُّ شَيْء بين شَيْئين ، وهنا : القَبْرُ لأنه بين الدُّنيا والآخرة .

٢٦ - اللَّفْحُ [١٠٤] : الضَّرْب ، وهو أَقْوَى من النَّفْح .

٢٧ - والكالح [١٠٤] : الذي قلَصَتْ شَفَتُه عن أَسْنانِه كما تَقْلِصُ رءوسُ الغَنَم إذا شيطَتْ بالنار .

٢٨- ﴿ اخْسَوُوا ﴾ [١٠٨] : تَبَاعَدُوا تَباعُدُ سَخَط .

٢٩ - ﴿ سِخْرِيًا ﴾ [١١٠] : بالكَسْر : من الهُزْء ، وبالضَّم (١) : من [٢١/ب] السُّخرَة بأن يُضْطَهَدَ ويُكلَّف عَمَلاً بلا أُجْرٍ .

٣٠ ﴿ العادينَ ﴾ [١١٣] : الحُساب.

<sup>(</sup>١) قرأ بالكسر أبو عمرو وعاصم وابن كثير وابن عامر وقرأ بقية السبعة بالضم ( السبعة ٤٤٨ ، والإعجاف ٢ / ٢٨٨ ) .

### سورة النور

١ - ﴿ فَرَضْنَاهَا ﴾ [1] : فَرَضْنَا مَا فِيهَا ، وبالتَّشْديد (١) : أُنزلنا فِيهَا فرائض مُختلفة .

٧- ﴿ رَأَفُهُ ﴾ [٢] : أَرَقُ الرَّحْمَةُ .

٣- ﴿ الإفْك ﴾ [١١] : أَسُوا الكَذب .

٤ - ﴿ كِبْرَهُ ﴾ [١١] و﴿ كُبْوَه ﴾ (١) : مُعْظَمه . وقيل : بالكسر مَصْدُرَّللكَبِير من الأَشْياءِ ، وبالضَّم للكَبِير السَّنَ .

٥- ﴿ أَفَضْتُم ﴾ [١٤] : خَضْتُم .

٦ - ﴿ تَلَقُونَهُ ﴾ [١٥] : تَقْبَلُونه . وقرئ ﴿ تَلِقُونَه ﴾ (١٠ من الوَلْق : استِمرار اللسان بالكذب .

٧- ﴿ زَكُمَى ﴾ [٢١] : طَهُرَ .

٨ ﴿ يَأْتُلُ ﴾ [٢٢] : يَحُلف ، من الأليَّة ، ومن قولهم : ما أَلَوْتُ .

٩ - ﴿ الْحَبِيثَاتُ ﴾ [٢٦] من الكلام ﴿ للحَبِيثِينَ ﴾ [٢٦] من الناس.

١٠ - ﴿ تُستأنسوا ﴾ [٢٧] : تعلموا من فيها .

١١- ﴿ يَغُضُوا ﴾ [٣٠] : ينقُضُوا من نظرهم عما حُرَّم عليهم فقد أُطلِق لهم سوى ذلك .

<sup>(</sup>١) أى بتشديد الراء وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير من السبعة ومقتضى نهج المصنف أن يبدأ بها لكنه بدأ بقراءة التخفيف وهي للخمسة الباقين من السبعة ( انظر السبعة ٤٥٦ ، والإنخاف ٢ / ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالضم يعقوب وأبو رجاء وسفيان الثورى ويزيد عن محبوب عن أبي عمرو ( الإنخاف ٢ / ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عائشة ( تفسير غريب ابن قتيبة ٣٠١ ، ومختصر في شواذ القرآن ١٠٢ ) .

١٢ - ﴿ وَلْيَضُوبُنَّ ﴾ [٣٠] : يَضَعُنُ .

١٣ - والحُمُورُ [٣١] : جمع خمار ، وهو المِقْنَعَة ، لأنها تُغطَى الرَّأْس .
 وخَمَرْته : غَطَيْتُه . والخَمَر : ما واراك .

١٤ - والجُيُوبُ [٣١] : هنا ؛ الصُّدُور تَسْمِيةً بما يَلِيها ويُلابِسُها .

٥١ - ﴿ الإربَة ﴾ [٣١] : الحاجة .

١٦ - ﴿ لَمْ يَظْهَـرُوا [ على عَوْرات النساء ] (١) ﴾ [٣١] : [لم] يَعْرِفُوا عَوْرَتَهُنَّ .

١٧ - ﴿ ولا يَضُوبُنَ ﴾ [٣١] : بإحدى الرَّجْلين على الأُخرى لِيُعْلَم أَن عليهما خلخالين .

١٨ – أيامَى [٣٢] : جمع أيَّم ، وهو من لا زوج له من الرجال والنَّساء .

١٩ - ﴿ فَتَيَاتِكُمْ ﴾ [٣٣] : إمائكُمْ .

٢٠ ﴿ البغاء ﴾ [٣٣] : الزُّنا .

٢١ ﴿ نُورٍ ﴾ [٣٥] : بنُورِه يَهتدى من فيها .

٢٢ ﴿ مشكاة ﴾ [٣٥] : كُوَّة غير نافذَة .

٢٣ ﴿ مصباحٌ ﴾ [٣٥] : سراًج .

٢٤ ﴿ دُرِّى ﴾ [٣٥] : مُضِيء ، فَعْلَى منسوب للدُّرُ وهو أَضُواً من الدُّر ، الدَّر الحَب الدَّال إتباعاً لكنه يَفْضُلُ الدُّر سائر الحَب ، وتُكْسر الدَّال إتباعاً ككرْسِيُّ (٢) لِيْقَل كسرة بعد ضَمَّة . أو تَخْفِيفاً للهمز و﴿ دِرِّىء ﴾ (٣) بالهمز ككرْسِيُّ (١) لِيْقَل كسرة بعد ضَمَّة . أو تَخْفِيفاً للهمز و﴿ دِرِّىء ﴾ (٣) بالهمز

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) ضبطت الكاف الثانية في الأصل بالضم والصواب ضبطها بالكسر والمؤلف هنا يختصر وكان حقه أن يقول « ككرسي في كُرسي » أو بنقل تعبير السجستاني دون تغيير وهو « كما قالوا : كرسي للكرسي » ويسمى اللغويون هذه الظاهر بالتماثيل التخلفي المنفصل .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي عمرو والكسائي واليزيدي ( الإنخاف ٢ / ٢٩٧ ، ٢٩٨ ) .

فِعَيل من الدَّفع . والنجوم الدَّرارِئ تدراً : أَى تَنْحَطُّ وتَسِيرُ مُتدافِعةً . ولا يَجُوزُ ضَمُّ الدال والهمز إذ لا فُعِيل في الكلام .

٥٥ - ﴿ تُرْفَع ﴾ [٣٦] : تُبنى نحو ﴿ وإذ يَرْفَعُ إبراهيم ﴾ (١) . وقيل : تُعظَّم ويُرْفَعُ قَدُّرُها .

٢٦- تُلْهِيهِم [٣٧] : تَشْغُلُهم .

٢٧ ، ٢٧ - ﴿ تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ ﴾ [٣٧] : تخاف وتَضْطرب . و﴿ والأَبْصارِ ﴾ [٣٧] تَشْخُصُ ، وقيل : تَتَغَيَّرُ فَتَفْقَهَ القلوب وتُبْصر الأَبصار .

٢٩ ﴿ سَرَابٍ ﴾ [٣٩] : ما رَأَيْتَه من ضَوْء الشَّمْس نصف النهار يَسْرُب على الأرض كما يَجْرى ، والآل : ما رَأَيْته أول النهار وآخره .

٣٠ - جَمْع القاع [٣٩] : للقِلَّة أَتُواع ، وللكثرة قِيعان وقِيعَة . أبو عبيدة :
 قيعة : قاع (١) .

٣١- ﴿ لُجِّيٌّ ﴾ [٤٠] : منسوبة للُّجَّة : مُعظم البحر .

٣٢- ﴿ رُكَامًا ﴾ [٤٣] : بَعْضَهُ فوق بعض .

٣٣- ﴿ الوَّدْقَ ﴾ [٤٣] : المطَسرُ .

٣٤- ﴿ خلاله ﴾ [٤٣] وخَلَّله : الذي يخرج منه .

٣٥- ﴿ سِنّا ﴾ [٤٣] : ضَوَّء .

٣٦- ﴿ مُدْعنينَ ﴾ [٤٩] : مُنقادين خاضعين .

٣٧- ﴿ يَحِيفَ ﴾ [٥٠] : يَظْلُم .

٣٨- ﴿ ثَلَاثُ عَوْراتِ ﴾ [٥٨] : ثلاثة أوقات من أوقات العَوْرة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٢٧ .

۲) مجاز القرآن ۲ / ۹۳ .

٣٩- ﴿ القَوَاعِدُ ﴾ [٦٠] : العجائز جمع قاعد لقُعُودها عن الزَّوْج أو الحَيْضُ والحَبَل ، وقيل : عن التَّصرُّف ؛ لأنها قد ترجو النَّكاح ، وحُذِفَ الهاءُ ليدُل على أنها قَعُودُ كِبَرٍ كالحذف من حامل ليدُل [٢٢/أ] على أنه حَمَّل حَبَل .

·٤- ﴿ مُتَبَرَّجَاتٍ ﴾ [٦٠] : مُظُهراتِ محاسنَهُنُّ . وقيل مُتزيَّنات .

١١- ﴿ أَشْتَانًا ﴾ [٦١] : فرقًا جَمْع شَتُّ .

٤٢ - ﴿ يَتَسَلُّلُونَ ﴾ [٦٣] : يخرجون واحدا واحدا .

٤٣ - لواذًا [٦٣] : يَلُوذ بعضُهم ببعض : يَسْتَتَرِ به . الفَرَّاء : مَصْدر لاَوَذَ ، ومَصْدر لاَوَذَ ، ومَصْدر لاذ لَياذٌ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ٢ / ٢٦٢ .

### سورة الفرقان

١- ﴿ نُشُورًا ﴾ [٣] : حياةً بعد الموت .

٧- ﴿ تَغَيُّظًا ﴾ [١٢] : صوت يُهَمُّهُم به المُغتاظ .

٣- ﴿ ثُبُورًا ﴾ [١٣ ، ١٤] : صاحُوا : وا هَلاَ كَأَهْ .

٤ - ﴿ بُورًا ﴾ [١٨] : هَلْكَنَى ، وبارَ الطعامُ يَبُورُ : كَسَدَ ، وبارَتِ الأَيَّم : لم تُطْلَبُ ، أبو عُبَيْدة : بور لا يثنَّى ولا يُجْمع (١) ، وأَنشْدَ :

يا رَسُولَ اللَّيكِ إِن لِساني راثقٌ ما فَتَقْتُ إِذْ أَنا بُورُ (١)

٥- ﴿ صَرُّفًا ﴾ [١٩] : حيلة ، وقيل صرَّفًا للعَذَابِ عنهم .

٣- حجرًا مُحَجُورًا [٢٢] : حَرَامًا مُحَرِّمًا .

٧- ﴿ قُدُمْنا ﴾ [٢٣] : عَمَدُنا .

٨ ﴿ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [٢٣] : مثل الغبار يُرَى من كُوَّة طَلَعَتْ فيها الشمس ولا يُمسَّ ، ولا يُرَى في ظلَّ .

٩ - ﴿ مَقِيلاً ﴾ [٢٤] من القائلة : الاستكنان نصفَ النهار . وفي التَّفْسير : يَتْصف النهارُ يَومَ القِيامة وتَحِينُ القائلة وقد فُرِغَ من الأَمْر فَيقيلُ أهلُ الجَنَّة فيها وأهل النار فيها .

١٠ ﴿ مَهْجُورًا ﴾ [٣٠] : مَتْرُوكا لا يَسْمَعُونه ، وقيل : جَعَلُوه كالهُجْر أى الهَذَيان .

<sup>(</sup>١) انظر المجاز ٢ / ٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) نسب البیت إلى عبد الله بن الزیمری فی المجاز ۲/ ۷۳ ، والصحاح واللسان ( بور ) والجمهرة ۱/ ۲۷۷ ،
 ۳ / ۲۰۳ .

١١ - ﴿ الرُّسُّ ﴾ [٣٨] : المُّعْدن ، وكل رَكيَّةٍ لم تُطُو َ (١٠ .

١٢- ﴿ مَدَّ الظُّلُّ ﴾ [٤٥] : من الفَجْر إلى طلوع الشَّمس . -

١٣ - ﴿ سَاكِتًا ﴾ [٤٥] : دائما لا شَمْسَ معه .

١٤ - ﴿ سُبِاتًا ﴾ [٤٧] : راحة لأبدانكم . وأصل السُّبْت التَّمَدُد .

٥١ – ﴿ نُشُورًا ﴾ [٤٧] : يَنْتَشرون فيه .

١٦ - ﴿ طَهُورًا ﴾ [٤٨] : نَظِيفًا يُطَهُّرُ (١) من تَوَضًّا به واغْتَسل.

١٧ – ﴿ أَناسِيٌ ﴾ [٤٩] : جمع إنسى ، ككُرسِى وكرَاسِى، وهو واحد الإنس كُرُومِى وروم . ويجوز كونُه جمع إنسان ، وأصله أناسينُ ، كسراحين فحُذِفت النون وعوضت الياء .

١٨ - ﴿ مَرَجَ البَحْرِينِ ﴾ [٥٣] : خلَّى بينهما . ومَرَجْتُها : خَلَيْتُها تَرْعى . وقيل : خَلَطَهما .

١٩ - ﴿ قُراتٌ ﴾ [٥٣] : أعْذَبُ المُّدُوبَة .

٠٠- ﴿ أَجَاجٌ ﴾ [٥٣] ؛ أشَدُّ الماء مُلوحَةً . وقيل : تخالطُه مَرَارَةً.

٢١- ﴿ بُرْزُخًا ﴾ [٥٣] : حاجزًا يـ

٢٢ ﴿ من الماء ﴾ [٥٤] : أي النَّطْفَة .

٢٣ ﴿ نُسَبًا ﴾ [٥٤] : قَرَابة النُّسَب .

٢٤- ﴿ وصهْرًا ﴾ [٥٤] : قُرابَة النُّكاح .

٢٥- ﴿ خُلْفَةٌ ﴾ [٦٢] : إذا ذهب هذا جاء هذا كأنه [٢٢/ب] يخْلُفُهُ .

<sup>(</sup>١) أي لم تُبْنَ بالحجارة .

<sup>(</sup>٢) بفتح الهاء وكسرها .

وقيل يختلفان وَقْتَا ولَوْنَا .

٢٦ ﴿ هُونًا ﴾ [٦٣] : رُويْدًا بسكينة ووَقَارِ . والهَوْن : الرُّفق والدُّعَة أيضا .

٧٧- ﴿ سَكُومًا ﴾ [٦٣] : صَوَابًا وسدادًا لسلامته من العيب والرَّفَث .

٢٨ - ﴿ غَوَاماً ﴾ [٦٥] : هَلاكا ، وقيل : مُلحاً ، وقيل : مُلازِماً ومنه : مُعْرَم بالنَّساء يُلازِمِهُنَ ، والغَرِيم للمدين للزُوم الدَّين عليه ، وللدائن للزومه المدين .
 الحَسَنُ : كلَّ غَرِيم مفارقٌ غَريمة إلا النَّار .

٢٩ ﴿ أَثَامًا ﴾ [٦٨] : عُقُوبَةً ، وهو أيضا الإثم .

٣٠ ﴿ بِاللَّغُو ﴾ [٧٢] : باطل الكلام ، أَكْرَمُوا نُفُوسَهُم فلم يَخُوضُوا فيه .

٣١ - القَرُورُ [٧٤] : الماءُ الباردِ ، فمعنى أقرَّ الله عَيْنكَ : أَبْرَد دَمْعَتَك ؛ لأن دَمُعَةَ السُّرورِ باردةٌ ودَمْعة الحُزْن حارة .

٣٢- ﴿ غُرُفَة ﴾ [٧٥] : مَنْزِلَة رَفيعه . . وجمعها غُرَفٌ وغُرُفاتٌ .

٣٣- ﴿ يَعْبُأُ ﴾ [٧٧] : يُبالى .

#### سورة الشعراء

١- ﴿ أَعْنَاقُهُمْ ﴾ [1] : رؤساؤهم ، وقيل : جماعاتُهم ، وعنن من الناس : جَماعة . وقيل : رِقابُهم ، ومعناه : فَظَلُوا ؛ لأن خُضوعَهُم بخضُوع الرَّقاب .

٧- ﴿ كُرِيمٍ ﴾ [٧] : حَسَن .

٣- ﴿ رَسُولُ ﴾ [١٦] : للجَمْع ، كَضَيْفٍ وطِفْلٍ ، أَبُو عُبَيْدَةَ : رَسُول : رسالة (١) ، وأنشد :

لقَدْ كَذَبَ الوَاشُونَ ما بُحْتُ عندهم بسرٌّ ولا أَرْسَلْتُهُم برَسُولِ (٢)

٤- الوَليد [١٨] : الصَّبَّى لقُرْب عَهْده بالولادة .

٥- ﴿ الكافرينَ ﴾ [١٩] : للنَّعمة ، أبو عُبيَّدة (٢) : الضالين الناسين .

٦ ﴿ عَبَّدْتَ ﴾ [٢٢] : اتخذتهم عبيدا لك .

٧- ﴿ ضَيُّرٌ ﴾ [٥٠] : ضُرٌ وقرئ بهما (١) .

٨- ﴿ شَرْدُمَةٌ ﴾ [٥٤] : طائفة قُليلَة .

١) مجاز القرآن ٢ / ٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) الجماز ۲ / ۸٤ واللسان ( رسل ) معزوا إلى كثير عزة وهو في ديوانه ۱۱۰ ورواية العجر :
 \* يليلي ولا أرسلتهم برسول \*

وغير معزو في تفسير ابن قتيبة ٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد تفسير أبي عبيدة في المجاز في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٤) لم أهند إلى القراءة بـ ( ضَرَ » ويبدو أن هناك نقصا قبل عبارة « وقرىء بهما » وبعدها ، وتمام العبارة نقلا عن ابن قتيبة ٣١٧ : ( من ضاره يَضُوره وبضيره ، بمعنى ضرّه ، وقد قرئ بهما ﴿ وإن تصبووا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ﴾ » ( والآية ني سورة أل عمران ١٢٠) وقد قرأ ﴿ يَضركم ﴾ يكسر الضاد ، أى من ضار يضير نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدى ( الإنجاف ١ / ٤٨٦ ) وقرأ ﴿ يَضُركم ﴾ يضم الضاد ، أى من ضار يضور الكسائي ( البحر ٣ / ٣٤ ) وانظر القراءتين في معجم القراءات القرآءية ٢ / ٢١ .

- ٩- ﴿ الطُّود ﴾ [٦٣] : الجَبل .
- ١٠ ﴿ وَأَزْلَفُنَا ﴾ [٦٤] : جمعناهم في البَحْر حتى غرقوا ، ومنه المزدَلفة ،
   أى الأزدلاف ، وهو الجَمْع . وقيل : قرَّبناهم منه فأغرقناهم فيه .
  - ١١ ﴿ سَلَيْمٍ ﴾ [٨٩] : خالص من الشُّرك .
- ١٢ ﴿ كُبْكِبُوا ﴾ [٩٤] : أُلْقُوا على رُءُوسهم فى جَهَنَّم ، أَصْلُه كُبُبُوا من كَبُبُوا من الإناءَ : قَلَبْتُهُ واسْتُثَقَلت الباءات فقُلبَت الوُسْطى كافاً .
- ١٣ ﴿ حَميم ﴾ [١٠١] : قَريب في النَّسْبة . [٢٣/أ] وأيضا العَرَقُ . وحَميمُه وحَامَّتُه : خاصَّتُه . يُقال : دُعينا في الحامَّة لا في العامَّة وأَحَمَّت الحاجَة : أَهَمَّت ، ولزَمَتْ .
  - ١٤ ﴿ الأَرْذَلُونَ ﴾ [١١١] : أهل الضُّعة والخَساسَة .
  - ١٥- ﴿ الْمُوجُومِينَ ﴾ [١١٦] : المَقَتُولين . والرُّجُمُ أيضا : القَذْفُ والسُّبِّ .
    - ١٦ مَشْحُونُ [١١٩] : مملوء . ، وشُحَنْتُ : مَلَأْت .
- ١٧ ﴿ رَبِعٍ ﴾ [١٢٨] : ارتفاع من الأَرْض ، وطَرِيق ، وجَمُعه أَرْيَاع ورِيَعَة .
  - ١٨ ﴿ آيَةٍ ﴾ [١٢٨] : عَلَمَا .
  - ١٩ ﴿ مصانع ﴾ [١٢٩] : أَبْنية ، جمع : مَصْنَعَة .
    - · ٢٠ ﴿ وَالْبَطْشُ ﴾ [١٣٠] : الْأُخْذ بسُرعة وشدة .
      - ٢١ ﴿ جَبَّارِينَ ﴾ [١٣٠] : قَتَالِين .
  - ٢٢- ﴿ خُلُقُ الْأَوْلِينَ ﴾ [١٣٧] : اختلاقهم وكذَّبُهم .
- ٣٣- الطُّلْعَة [١٤٨] : التي تطلُّع من النَّخُلة كنَصْل السَّيف في جوفها الشَّماريخ .

٢٤ ﴿ هَضِيمٌ ﴾ [١٤٨] : مُنْضَمَّ مُكْتَنِزٌ قبل أَن يَنْشَقَّ عنه القِشْر ، وطَلْع إناث النَّخْل فيه لُطُّفٌ .

٢٥ - فَرِه وفارِه [١٤٩] : أُشِر بَطِر . وقيل : هاؤه مُبْدَلَة من حاءٍ ، وفارِه :
 حاذق أيضا .

٢٦ - ﴿ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ [١٥٣] : سُحِروا كثيرا ، وقيل : مِن البَشَر المُعَلَّلِين بالطعام والشراب .

٧٧- ﴿ شُرْبٌ ﴾ [١٥٥] : نَصيبٌ من الماء .

٢٨ - قالين [١٦٨] : مُبْغضين ، وقَلَيْتُه أَقْليه قلَى .

٢٩ ﴿ اللُّحْسِرِينَ ﴾ [١٨١] : من أُخْسَرَتُه ، أَى نَقَصْتُه .

٣٠ ﴿ الجِبلَّةَ ﴾ [١٨٤] : الخَلُّق جُبل على كذا ، ومنه قوله :

المَوْتُ أعظم حادثق ما يَمْرُ على الجبلُّهُ (١)

٣١- ﴿ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ [١٨٩] : قيل لَمَّا كذَّبوه أَصَابَهُم غَمَّ شديد فرُفِعَتْ لهم سَحَابة فخَرجُوا يسْتَظُلُون بها فسالت عليهم فأَهْلَكَتْهم .

٣٢ - ﴿ الأَعْجَمِينَ ﴾ [١٩٨] : جَمْعُ أَعْجَمَ وهو والأَعْجَمِيُ : مَنْ بلسانه عُجْمة ولو كان عَرَبيًا والعَجَمِيُ : مَنْسوب للعَجَم ولو كان فَصيحا . والأَعْرابي : البَدَويُ ولو كان عَجَميًا . والعَربي مَنْسوبٌ للعَرب ولو لم يَكُنْ بَدَوِيًا . الفراء : الأَعْجَميُ نُسب لنَفْسه كَأَحْمَرَ وأحمرى (٢) ، وكقوله :

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن قتيبة ۳۲۰

<sup>(</sup>٢) ما ورد من تفسير لكلمة ( الأعجميين ) منقول عن نزهة القلوب بتصرف ، ونص الفراء كما في معاني القرآن ٢ / ٢٨٣ ( الأعجمين : الأعجم في لسانه ؛ والأعجمي : المنسوب إلى أصله إلى العَجَم وإن كان فصيحا ) .

\* والدُّهُرُ بالإنسانِ دُوَّارِيُّ (١) \*

[۲۳/ب] أي دُوَّارِ .

٣٣- ﴿ سَلَكُناه ﴾ [٢٠٠] : أَدْخَلْنا التَكذيب .

٣٤- ﴿ يَهِيمُونَ ﴾ [٢٢٥] : يَذْهبون على غير قَصْدٍ كالهائم على وَجْهه .

<sup>(</sup>١) عزى في نزهة القلوب ١٧ للعجاج ، وهو في ديوانه ٣١٠ واللسان والتاج ( دور ) .

# سورة النمل

١- ﴿ لَتُلَقِّي ﴾ [٦] : يُلْقَى عليك فَتَلَقَّاه : تَأْخُذُه .

٢- ﴿ بشِهابٍ قَبَسٍ ﴾ [٧] : شُعْلة نارٍ في رَأْسِ عُودٍ ، وقَبَسْتُ قَبْسا ، والنارُ :
 بَسٌ .

٣- ﴿ تَصْطَلُونَ ﴾ [٧] : تَسَخُّنون .

٤- ﴿ جَانُ ﴾ [١٠] : جنسٌ من الحَيَات .

٥- ﴿ يُعَقِّبُ ﴾ [١٠] : يَرْجعُ ، وقيل : يَلْتَفَتْ .

٣- ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ [١٧] : يُكَفُّون ويُحْبَسُون . والوَزْع : المَنْع . وقال الحَسَنُ لل وَلِيَ القَضاءَ وكَثُروا عليه : ﴿ لابُدَّ للناسِ من وَزَعَةٍ ﴾ (١) ، أى شُرَطٍ يَكُفُّونهم عن القاضى .

٧- التَّبَسُمُ [١٩] : أول الضَّحك ولا صَوْت له .

٨- ﴿ أُوزِعْنِي ﴾ [١٩] : أَلْهِمْنَى ، وأَصل الإيزاعِ الإغْراء بالشيء ، ومُوزَعْ
 به ، ومُولَعٌ به ، ومُغْرَى سَوَاءٌ .

٩- ﴿ سَبَّا ﴾ [٢٢] : أَرْض ، وقيل : رَجُلٌ .

١٠- ﴿ الْحَبُّءَ ﴾ [٢٥] النَّسْتَتر ، وخَبَالَتُه : أَخْفَيْتُه . وقيل : خَبْءُ السموات : المَطَر ، وخَبَاتُه الأرض : النَّبَاتُ .

١١- ﴿ قَبُلُ ﴾ [٣٧] : طاقة.

١٢ - العِفْريتُ [٣٩] من الجِن والإنس والشّياطين : الفائق المبالغ الرئيس .

<sup>(</sup>١) النهاية ( وزع ) ١٨٠ /٤ .

- ١٣- ﴿ نَكُولًا ﴾ [٤١] : غَيروا .
- ١٤ الصُّرْح [٤٤] : القَصْر وكل بناء مُشْرف .
- ١٥- ﴿ مُعَرَّدٌ ﴾ [٤٤] : مُعلَّس ، وقيل : مُطلَّول .
  - ١٦ ﴿ اطَّيُّرنا ﴾ [٤٧] : تَطَيُّرنا وتَشَاءَمُنا .
- ١٧ ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ [٤٩] : مخالفُوا لنُهْلكنُّهم لَيْلاً .
- ١٨ ﴿ حدالتَ ﴾ [٦٠] : جَمْع حديقة ؛ لأنه يُحدَقُ عليها ، أي يُحظّر .
  - وحَدَقْتُ بهم : أحطتُ . وكُلُّ بُسْتانَ عليه حائط فحَدِيقَة وإلا فلا .
  - ١٩ ﴿ حَاجِزًا ﴾ [٦١] : حَجَّزَ بينهما فلا يَخْتَلَط العَذْبُ بالمالح .
    - ٠٠- ﴿ رَدْفَ لَكُم ﴾ [٧٢] : ورَدَفكم : تَبعَكم وجاء بعدّكم .
      - ٢١ ﴿ تُكُنُّ ﴾ [٧٤] : تُخْفَى .
- ٢٢ ﴿ يُوزَعُونُ ﴾ [٨٣] : يُحبَس أُولُهم على آخِرهم حتى [٢٤/أ] يدخلوا النارَ .

### سورة القصص

١- ﴿ شَيْعًا ﴾ [٤] : أصنافا في الخِدْمَةِ .

٢- ﴿ فَارِغَا ﴾ [١٠] : قال المفسرون : من كل شَيء إلا من أمر موسى .
 أبو عُبيَّدَة : فارغا من الحُزْن لعلمهما أنه لم يُفْقَد (١) . ورُدَّ بقوله تعالى : ﴿ لُولا أَن رَبَطْنا على قَلْبُها ﴾ [١٠] : إذ لا يُربط إلا على قلب المُحْزُون .

٣- ﴿ قُصَّيه ﴾ [١١] : اتَّبعيه حتى تنظري من يأخذُه .

٤- ﴿ عَنْ جُنْبُ ﴾ [١١] : بُعْدُ .

٥- ﴿ الْمُوَاضِعُ ﴾ [١٢] : جمع مُرْضع .

٦- ﴿ شَيِعَتِه ﴾ [١٥] : أعوانه ، من الشّياع : الحَطَب الصّغار المُعينة على اتّقاد النار . وقيل : الشّيعة : الأتباع ، وشاعك كنذا : تَبِعك ومنه ﴿ شَاعَكُمُ السلام ) (٢) .

٧- ﴿ وَكَزُّهُ ﴾ [١٥] : ولَكَزُّهُ ولَهَزُّهُ : ضَرَب صَدَّرُه بجميع كَفَّه .

٨- ﴿ فَقَضَى عليه ﴾ [١٥] : قَتلَه ، وكل شيء فَرَغْتَ منه : قَضيَــتَه وقَضيَـتَ عليه .

٩- ﴿ يَسْتَصْرِخُه ﴾ [١٨] : يَسْتَغَيثُ به .

١٠- ﴿ يَأْتُمُرُونَ ﴾ [٢٠] : يتآمرون في قُتْلك ، وقيل : يَهُمُون .

١١- ﴿ أُمَّةٌ ﴾ [٢٣] : جَمَاعة .

 <sup>(</sup>١) الجاز ٢ / ٩٨ وفيه ﴿ يَنْرَقَ ﴾ مكان ﴿ يُفْقَد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جزء من بيت للأحوص ، والبيت بتمامه :

ألا ياتخلة من ذات عرق برُّودَ الظُّلُّ شَاعَكُمُّ السَّلامُ ( شعر الأحوص ١٩٠ ) ، وهو في التاجُ ( شيع ) غير منسوب .

١٢ - ﴿ تَذُودانِ ﴾ [٢٣] : تَكُفَّان غَنمَهما ، وأكثرُ ما يُسْتَعْمَل في الغَنَّم والإبل .

١٣ - ﴿ يَصْدُرُ ﴾ (١) [٢٣] : يَرْجع .

١٤- ﴿ الرَّعَاءُ ﴾ [٢٣] : جمع راع .

١٥ - ﴿ تَأْجُونِي ﴾ [٢٧] : تَكُون أَجِيرا لَى . وقيل : مجازيني عن التَّزُويج .
 والأَجْر من الله : الجزاء على العَمَل .

١٦ - ﴿ لا عُدُوانَ ﴾ [٢٨] : سبيل ، أي لا تَعْتَد فتُلزمني أكثر منه .

١٧ - ﴿ جِذْوةٍ ﴾ [٢٩] مُثَلَّثَةُ (٢) : قِطْعَة حَطَّبٍ غَلِيظَة فيها نارُّ بِلا لَهَبٍ .

۱۸ - ﴿ شاطىء ﴾ [۳٠] : شُطّ .

١٩ - ﴿ جَنَاحَكَ ﴾ [٣٢] : قيل : يَدك ، وقيل : عَصَاك .

٠٠- ﴿ رَدْءًا ﴾ [٣٤] : مُعينا ، وأرداته : أعنته .

٢١ - مَقْبُوحِين [٤٢] : مُشَوَّهين بسَوَاد الوجوه وزُرْقَة العُيُون . وقبَحه ،
 يخفَّف ويُشَدَّد . . .

٢٢ ﴿ ثاويا ﴾ [6٤] : مُقيمًا .

٢٣ ﴿ وَصَّلْنا ﴾ [٥١] : اتبعنا القُرآنَ بَعضَه بَعْضاً فاتَّصلَ عندهم .

٢٤- ﴿ نُمكُنْ ﴾ [٥٧] : نُسكُّنهم ونَجْعَله مكانَهم .

· كُجْبَى ﴾ (٢) [٥٧] : تُجْمَع .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في الأصل بفتح الياء وضم الدال وفق قراءة أبي عمرو وابن عامر وقراها بقية السبعة بضم الياء وكسر الدال ( السبعة ٤٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الجيم قراءة عاصم وضمها لحمزة وقرأ بكسرها أبو عمرو ونافع وابن كثير والكسائي وابن عامر ( السبعة ٢٩٥ ، والإغاف ٢ / ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) القراءة بالتاء لنافع وأبي جعفر ورويس والباقون من الأربعة عشر قرءوا بالياء ( الإنخاف ٢ / ٣٤٥ ) .

٢٦ - وكأن معنى : ﴿ بَطَرَتْ ﴾ [٥٨] : أَبْطَرَتْهَا مَعِيشَتُهَا .

٧٧- ﴿ أُمُّهَا ﴾ [٥٩] : أُعْظُمها .

٢٨- ﴿ المُحْضَرِينَ ﴾ [٦١] : في النار .

٢٩- ﴿ فَعَمِيتُ ﴾ [٦٦] : عَمُوا عن .

٣٠- ﴿ الْأَنْبَاءُ ﴾ [٦٦] : الحُجج .

٣١- ﴿ الحَيْرَةُ ﴾ [٦٨] : الاختيار .

٣٢ ﴿ سَرُّمُدًا ﴾ [٧١] : دائما .

٣٣ ﴿ نَزَعْنا ﴾ [٧٥] : أَحْضَرَنا رسولهم .

٣٤ - ﴿ [ ما إِنَّ مفاتحه ] لَتَتُوء [٢٤/ب] [ بالعُصْبَة ] (١) ﴾ [٧٦] : مقْلُوب ، أي ما إِنَّ العُصْبَة لَتَنوء بمفاتحه . ويقال : ناء بحَمْله : نَهَضَ به مُتَثاقلا . الفَرَّاء : لَتَنع العُصْبة : تُميلُهم بَثقلها (١) ، أي تَجْعلُ العُصْبة تَنُوء : تَميلُهم مَتَثاقلة ، كَقُمْ بنا ، أي اجعلنا نَقُوم .

٣٥− ﴿ تَفْرَحْ ﴾ [٧٦] : تَأْشَر ، و ﴿ الفَرِحِينَ ﴾ [٧٦] : الأَشِرِين . والفَرَح بمعنى السُّرور لا يُكْرَه .

٣٦ - ﴿ وَيُكَأَلُ الله ﴾ [٨٢] : أَلَمْ تر أَنّه ؟ وقيل : وَيْلَكُ اعْلَم أَنه ، فَحُذِف الفعْل واللام كَقُول عَنْتَرة :

## \* وَيْكُ عَنْتُر أَقْدِم (") \*

( شرح القصائد العشر للتبريزي ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) زدنا ما بين المعقوفتين ليتناسق التفسير مع المفسّر .

<sup>(</sup>۲) انظر معاني القرآن ۲ / ۳۱۰ .

 <sup>(</sup>٣) جزء من بيت من المعلقة وهو بتمامه :
 ولقد شفى نفسي وأبراً سُقمها قيل الفوارس : وَبْكَ عَنْتُر أَقْدِم

أى ويلك .

وقيل : وَى : كلمة للتَّعَجُّب ، يقال : وَى لِمَ فَعَلْتَ ؟ ومعنى كَأَنَّ أَظُنُّ ذَكُ وَأُقَدَّره ، نَحُوُ : كَأَنَّ الفَرَحَ قد أَتاك .

٣٧ - ﴿ فَرَضَ عليك ﴾ [٨٥] : وَجَبَ عليك العَمَل به . وقيل : أصله الحرُ : أي أَلْزَمَك به فثبت عليك ، كثبوت علامات الحرُ في العُود .

٣٨- ﴿ مَعَادٍ ﴾ [٨٥] : قيل : مَكَّةُ ، وقيل : يومُ القِيامة ، وقيل : الجَّنَّةُ .

## سورة العنكبوت والروم

### [ سورة العنكبوت ]

١- ﴿ النَّشَاءة (١) الآخرَةَ ﴾ [٢٠] : الخَلْق الثاني للبَّعْث يوم القيامة .

٧- ﴿ تُقُلُّبُونَ ﴾ [٢١] : تُرْجَعُون .

٣- النادى [٢٥] : المَجْلس ، وجَمْعُه النَّوادى .

٤ - ﴿ الْحَيُوانُ ﴾ [٦٤] : الحياة ، أى الجنَّة دار الحياة لا مَوْت فيها . والحيوان : كُلُّ ذى روح ،

## [ سورة الروم ]

١ - ﴿ أَدْنَى الْأَرْضِ ﴾ [٣] : قيلَ : أَدْنَى أَرْضِ الْعَرَبِ بأطراف الشام .

٢- ﴿ أَثَارُوا ﴾ [9] : قلبوا للزَّراعة . والمُثيرة : البَقَرة .

٣- ﴿ السُّوأَى ﴾ [١٠] : جَهَنَّم .

٤- ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ [١٥] : يُسَرُّون . يقال : كل جَبْرَةِ تَتْبَعَها عَبْرة .

٥ ﴿ تُظْهِرُونَ ﴾ [١٨] : تَدْخلون في الظهيرة : الزُّوال .

٦- ﴿ أَهُونَ ﴾ [٢٧] : هين ، كأوْحد وأُوجل ، والله أكبر أى كبير ، وقيل : أكبر من كل شيء . وقيل : أهُونُ عندكم [٢٥/أ] إذ الإعادة أسهل من الابتداء . وفي تفسير أبي صالح: أهُونُ على المَخْلُوق إذ يُعِيدُه بكُن ، وأوّل خَلْقِه نُطْفةً ثم مُضْغةً .

<sup>(</sup>١) هكذا كتبت في الأصل بفتح الشين فألف بعدها همزة وفق قراءة أبى عمرو وابن كثير وابن محيصن واليزيدي ( الإنتماف ٢ / ٣٤٩ ) .

- ٧- ﴿ فِطْرَةَ اللهِ ﴾ [٣٠] : خِلْقتُه التي خَلَقَهُم عليها أن يَعْلَموا أنّ لهم خالقاً .
- ٨- ﴿ المُضْعَفُونَ ﴾ [٣٩] : ذووا أضعافٍ وزِيادة من الحسنات ، كمقو ومُوسِر : ذى قُوَّة ويَسَار .
  - ٩ ﴿ يُصَدُّعُونَ ﴾ [٤٣] : يَتَفَرَّقون فَريقاً في الجنَّة وفريقا في السُّعير .
    - ١٠ ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾ [٤٤] : يُوطَنون .

### سورة لقمان والسجدة

#### [ سورة لقمان ]

١- ﴿ لَهُوَ الْحَدَيثُ ﴾ [٦] : باطلُه وما يَشْغل عن الخير ، وقيل : الغناءُ .

٢- ﴿ وَهُنا [ على وَهُن ] ﴾ [١٤] : ضَعْفًا على ضَعْفٍ كُلما كَبِر فى
 بَطْنها زادها ضَعْفًا .

٣- ﴿ تُصعُّرُ ﴾ [١٨] : تُعرِض وتَتَكَبُّر . والصُّعَرُ : داءٌ يَقْلِب رَأْسَ البَعِير في جانبٍ ، فشبَّه الْمَتَكَبَّر به .

٤- القَصْد [١٩] : بين الإسراف والتَّقْصير ، أى اعْدِلْ ولا تَتَكَبَّرْ فيه ، ولا تَدبَّ دَبياً .

٥- ﴿ وَاغْضُضْ ﴾ [١٩] : انْقُصْ منه .

٦- ﴿ أَنْكُرَ الْأَصُواتِ ﴾ [١٩] : أَتْبَحُها ، ورَفْع الصَّوْت يُكُره في خُصُومةٍ
 وباطل ، ويُحْمَدُ في أَذَانِ وَتَلْبيةِ ونحوهما .

٧- ﴿ [ مَوْج ] كَالظَّلَلِ ﴾ [٣٢] : بَعضُه فَرْقَ بَعْضٍ مُسُودً لَكَثَّرَتِه .

٨- الْحَتْرُ [٣٢] : أَقْبَحُ الغَدْرِ وَأَشَدُّه .

٩ - ﴿ الْغَرُورُ ﴾ [٣٣] : الغَارُ ، والمراد الشَّيطان . وبالضم (١) : الباطِلُ .

## [ سورة السجدة ]

١- ﴿ مَهِينٍ ﴾ [٨] : ضَعيف ، وقيل : حَقِيرٌ ، وهو النَّطْفة .

٢- ﴿ ضَلَلْنَا ﴾ [١٠] : بَطَلُّنا وصرْنا تُرابا ، فلم يوجد لنا لَحْمٌ ولا دُّمُّ ولا

<sup>(</sup>١) قرأ بضم الغين سِماك بن حرب ( المحتسب ٢ / ١٧٢ ) .

عَظْم وتقرأ ﴿ صَلَلْنا ﴾ (١) من صَلَّ اللَّحْمُ وأَصَلَّ ، وصَنَّ وأَصَنَّ : [٢٥/ب] أَنْتَنَ وتَغَيَّر .

٣- ﴿ يَعُوفَاكُم ﴾ [١١] : يَقبِضُ أَرْوَاحِكُم فلا يَنْقصُ واحِدٌ ، مِن اسْتَوْفَى حَقَّه وتَوفَّاه : لم يَبْقِ شيئا .

٤- ﴿ تَتَجَافَى ﴾ [١٦] : تُرْتَفِع وتَنْبُو عن الفُرشِ .

<sup>(</sup>۱) قرأ ﴿ صَكُلُنا ﴾ بالصاد وكسر اللام الأولى على وابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص والحسن بخلاف ( المحسب ٢ / ١٧٣ ) .

## سورة الأحزاب

ريه م ١- ﴿ أَدْعِياءَكُم ﴾ [٤] : من تبنيتموه .

٧- ﴿ الْحَنَاجِرَ ﴾ [١٠] : جَمْع حَنْجَرة وحُنْجُور ، وهما رأس الغَلْصَمة حيث تراه حَديدًا (١) .

٣- [ ﴿ يَثْرِب ﴾ (١) ] [١٣] : مَدينتُه ﷺ في ناحِيةٍ من يَثْرِبَ .

٤ - ﴿ عَوْرَةً ﴾ [١٣] : خالية مُعُورَة للسُّرَاق ، وأصلها ما ذهب سَتْرهُ ، وعَوْرةً للسُّرَاق ، وأصلها ما ذهب سَتْرهُ ، وعَوْرةً التَّغْرِ : مَكَانٌ يُخاف منه ، وأَعْوَرَتُ بيُوتهم : ذهبوا فأَمْكَنَتْ مَنْ أَرَادَها ، وأَعْورَ الفَارسُ : بدا منه مَوْضعُ خَلَلِ للضَّرْب ،

٥- ﴿ وَمَا هَيْ بِعَوْرَةٍ ﴾ [١٣] : لأن الله يَحْفَظُها ولكن يريدون الفِرار .

٦ ﴿ أَقُطارِها ﴾ [١٤] وأَقْتَارِها : جَوَانِبها . الواحد قُطرَ وقَتْر .

٧- ﴿ مَلْمٌ ﴾ [١٨] : أَتْبِلْ .

٨- ﴿ أَشَعُدُ ﴾ [١٩] : بُخَلاء ، جمع شَحِيح .

٩ - ﴿ سَلَقُوكُمْ ﴾ [١٩] : بالغوا في عَيْبِكم ولاثمتَكِمْ . وخطيبٌ مسْلَقٌ ومِسْلاق وسَلاق وصَلاق : رَفْع السَوْتِ . والسَّلْق والسَّلْق والسَّلْق : رَفْع السَّوْتِ . وأصل الصَّلْق الضَّرْبُ .

١٠ ﴿ أَسُوةً ﴾ [٢١] : اتتمام وأتباع .

١١ - ﴿ نَحْبُهُ ﴾ [٢٣] : نَذْره ، كأنه الْتَزَم أَن يَمُوتَ في الحرب فوَفِّي به .

<sup>(</sup>۱) أي حيث يُحَدُّد ( التاج – حنجر ) .

 <sup>(</sup>٢) زيادة من نزهة القلوب يقتضيها السياق .

١٢ ﴿ صَيَاصِيهِم ﴾ [٢٦] : حُصُونهم ، وأصلها قرون البَقر ؛ لأنها تَدْفَعُ
 بها عن أَنْفُسها . وصَيصتًا الدَّيك : شَوْكتاه .

١٠٠ ﴿ يَقْنُتُ ﴾ [٣١] : يُطعُ .

١٤ - ﴿ تَخْضَعُنَ ﴾ [٣٢] : تُلنَّ القول .

١٥- ﴿ قَرْنَ ﴾ (١) [٣٣] : من وَقَر يَقِر وقسارا [٢٦/أ] ووُقسورا . وقسرئ بالفَسَتْح (١) في من يقولُ : قَرَّ يَقَرُّ قَراراً ، أراد : اقْرَرْنَ ، فحُذفَ الرَّاءُ الأولى وحُولً حَرَكَتُها للقاف فحُذفَتُ أَلفِ الوصل .

١٦ - ﴿ تَبُرْجُنَ ﴾ [٣٣] : تُبرزُنَ محاسِنَكُنُ وتُظهرْنَها .

١٧ - ﴿ وَطُواً ﴾ [٣٧] : إربًا وحاجَةً .

۱۸ - ﴿ خالم ﴾ (٢) [٤٠] : آخرهم .

٩١ – ﴿ فَاظْرِينَ إِنَاهُ ﴾ [٥٣] : مُنْتَظْرِين بُلُوغٌ وَقْتُهِ . وَأَنَى يَأْنِي ، وآنَ يَتُمِينَ كَحَانَ يَحِينِ : انْتَهِيْنِي .

٢٠ ﴿ يُدُنِنَ ﴾ [٥٩] : يَلْيُسْنَ .

٢١- والجَلابيب [٥٩] : الملاحفُ ، جمع جلْباب .

٢٢- ﴿ لُنَعْرِينَكَ ﴾ [٦٠] : لنُسلَطنَك .

<sup>(</sup>١) هي قراءة الأربعة عشر عدا غاصم ونافع ( السبعة ٥٢٢ ) وأبي جعفر ( الإنخاف ٢ / ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها عاصم ونافئ ﴿ السبعة ٥١١ ) وأبو جعفر ( الإنخاف ٢ / ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قراءة السبعة ماعدا عاصما الذي قرأ بفتح التاء ( السبعة ٢٢٠ ) وواققه الحسن ( الإنخاف ٢ / ٣٧٦ ) .

# سورة سبأ وفاطر

### [ سورة سبأ ]

١ - ﴿ يَلْجِ ﴾ [١] : يَدُخُلُ .

٢- ﴿ أَوْبِي ﴾ [١٠] : سَبْحى . وقيل : هى حَبَشِيَّة ، كَأَنَّ المَعْنَى : سَبْحى نَهارَكِ كُلُه كَتَّارِيب السَّائِر سَيْرُهُ النّهارَ كُلُه .

٣- ﴿ سَابِغَاتُ ﴾ [١١] : دُرُوعٌ واسعة طواًل .

٤- ﴿ السَّوْد ﴾ [١١٦ : نَسْجُ حَلَقِ الدُّرُوعِ . وصانِعُها : سَرَّاد وَتُبدُل سينُه زَايا ، كَزِرَاط . والسَّرْدُ أيضا : الخَرْزُ ، والإشْفَى : مِسِرَد وسِرَاد (١) ، أى : لا تَجْعَل مِسمارَ الدَّرْعُ دقيقا فيَقُلْقَ ، ولا غَلِيظاً فيكُسِرَ الحَلْقَ .

٥- ﴿ مُحَارِبِ ﴾ [١٣] : مُساجد .

٣- ﴿ وَتَمَاثِيلِ ﴾ [١٣] : صُور الملائِكةِ والنَّبِيِّينِ والصَّالحِينِ ، ليَرَوْهَا فيَعَبَّدُوا كَعِبادتَهِم .

٧- ﴿ جِفَانٌ ﴾ [١٣] : قصاًع كبار ، جَمْع جَفْنة .

٨- الجَوَابِي [١٣] : جَمْع جَابِيَة : حِيَاضٌ يُجْبَى فيها الماءُ أَى : يُجْمَع .

٩ - ﴿ راسِيَات ﴾ [ ١٣] : ثابِتَاتٍ في أَمَاكِنِها لا تُنْزَل لعِظَمِها . وقيل : أَتَافِيها منْها .

٠١٠ ﴿ مِنْسَأَتُه ﴾ [١٤] : عَصَاه ، مِفْعَلَة من نَسَأَتُه : زَجَرْتُه ، وقيل : ضَرَبَتُه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( مسراد ، والمثبت من تفسير ابن قتيبة ٣٥٤ وعنه النقل وانظر اللسان والتاج ( سرد ) وفعال من أوزان الآلة التي قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة جعلها قياسية .

١١ - ﴿ الْعَرِمِ ﴾ [١٦] : [٢٦] جمع عَرِمة ، أى مُسنَّاة . وقيل : العَرِمُ : الجُرَذ الذي نَقَبَ السَّدِّ . وقيل : المَطَرُّ الشَّديد .

المو عُبَيْدة : الحَمْطُ [17]: كُلُّ شَجَـرٍ ذى شَوْك . قتـادة : الأراك : وبَريرُه : أُكُلُه .

١٣ - والأَثْلُ [١٦] : شبيهُ بالطُّرْفاء وأعظم منه .

١٤ - ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهِا السَّيْرَ ﴾ [١٨] : جَعَلْنا بَيْنَ القَرْيَتَيْنِ قَدْرًا واحداً .

١٥ - ﴿ باعد بين أَسْفارِنا ﴾ [١٩] : قالوا : لو كان جننى جناننا أَبْعَدَ لكان أَجْدَرَ أَن نَشْتَهِيهُ ، فَطَلَبُوا التَّعَبَ ، وتَمنَّوا أَن يُجْعَلَ بينَهم وبيَّنَ الشَّام مَفَاوزُ .

١٦ - ﴿ قُرْعَ ﴾ [٢٣] : جُلَّى عنها الفَرَعُ . و ﴿ قُرْعُ ﴾ (١) : أى فُرْغَتْ منه
 كافّة عامة ، وقيل : تَكُفّهم وتَرْدَعُهم .

١٧ - ﴿ زُلْفَي ﴾ [٣٧] : قُرْبَى .

١٨ - ﴿ جَزَاءُ الصَّعْفِ ﴾ [٣٧] : الزَّيادة .

٩١- ﴿ مَعْشَارَ ﴾ [٤٥] : عُشْر .

۲۰ ﴿ نكير ﴾ [٤٥] : إنكارى .

٢١- ﴿ التَّنَاوُشُ ﴾ [٥٢] : بالهَمْز وتَرْكِه (٢٠) : تَنَاوُلُ التَّـوْبة وإدراكُها . وبالهَمْز : التَّأْخُرُ والإبطاءُ ، قال الشاعر :

تَمنَّى نَيْشًا أَن يكون أطاعَنِي وقَدْ حَدَثَتْ بعد الأُمُور أُمُورُ (٢)

<sup>(</sup>١) قراءة الحسن ( الإعجاف ٢ / ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالهمز أبو عمرو وحمرة والكسائى وعاصم في رواية يحى بن آم عن أبي بكر ورواية المفضل عن عاصم ، وما عداهم من السبعة قرءوا يغير همز ( السبعة ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) مشاهد الإنصاف ٣ / ٥٩٣ واللسان ( نأش ) معزوا لنهشل بن حرى .

٢٢ - ﴿ وِيَقَدْفُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [٥٣] : يقولون بالظَّنَّ .

٣٧- ﴿ بِأَشْيَاعِهِم ﴾ [٥٤] : أَشْبَاهِهُم.

### [ سورة فاطر ]

١ - ﴿ يَبُورُ ﴾ [١٠] : يَبْطُلُ .

٧- ﴿ قطمير ﴾ [١٣] : لفأنه النَّواة .

٣- ﴿ مُثْقَلَةٌ ﴾ [١٨] : نَفْسٌ أَثْقَلَتُهَا ذنوبُها .

٤- ﴿ الْحَرُورُ ﴾ [٢١] : رِيحٌ حارَّةٌ تَهُبُّ لَيْلاً وبالنَّهارِ قَلْمِلاً . والسَّمُّوم بالعَكْس .

٥- ﴿ جُدَدٌ ﴾ [٢٧] : خُطُوطٌ وطَرائقٌ ، جَمْعُ جُدَّةً .

٣- ﴿ غَرَابِيبٌ ﴾ [٢٧] : جمع غِرْبِيب ، وهو الشَّدِيد السَّواد ، ومعناه سُودٌ غَرَابِيبُ .

٧ - [٢٧/أ] ﴿ مُقْتَصِدٌ ﴾ [٣٢] : بين الظَّالم والسَّابق .

٨- ﴿ الْقَامَة ﴾ [٣٥] : الإقامَة .

٩- ﴿ لَغُوبٌ ﴾ [٣٥] : إعياءً .

١٠ ﴿ النَّذِيرُ ﴾ [٣٧] : محمد ﷺ . وقيل : الشَّيْبُ ، ورُدٌ بِلَحاقِ الحُجَّة الحُجَّة الكل بالغ وإن لم يَشِبْ .

#### سورة يس

١ - ﴿ يس ﴾ [١] : قيل معناه يا إنسان (١) ، وقيل : يا رجُلُ ، وقيل : يا محمد ، وقيل : كسائر السُّور .

٢- المُقْمَحُ [٨] : مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ وغَضَّ بَصَره . وقيل : من جُذِبَ ذَقَنْهُ ورُفِعَ رَأْسُه .

٣- ﴿ عَزَّزِنا ﴾ [١٤] : قَوَّينا وشَدَدْنا . وتَعَزَّزَ لَحْمُ الناقة : صَلُّبَ .

٤- ﴿ لَنُوجُمْنَكُمْ ﴾ [١٨] : لنَقَتُلنَكم .

٥- ﴿ خامدون ﴾ [٢٩] : ميتون .

٣- ﴿ نَسْلَخُ ﴾ [٣٧] : نُخْرِجُ منه [النهار] (٢) فلا يَبْقَى شَيْءٌ من ضَوَّته .

٧- مُظْلِمُونَ [٣٧] : دَاخِلُونَ فِي الْظُّلَامِ .

٨ ﴿ العُرْجون ﴾ [٣٩] والعذَّق (٣) : عُودُ الكباسة .

٩- ﴿ صَرِيخٌ ﴾ [٤٣] : مُغيث .

١٠ ﴿ يَحْصُّمُونَ ﴾ [٤٩] : يَخْتَصَمُونَ ، أَدْغَمَت التاء في الصَّاد .

١١ - ﴿ الْأَجْدَاتُ ﴾ [٥١] : القُبُورُ ، جَمْع جَدَث .

١٢ - ﴿ مُرْقُدنا ﴾ [٥٢] : مُنامنا .

١٣- الفكهُ [٥٥] : مِنْ تَفَكَّهُ بطَعام أو فاكهة أو عرض ، ومن كان طيَّب

<sup>(</sup>۱) فى لغة طبىء ، كما ذكر ابن عباس . ويعقب الزمخشرى على ذلك ، فيقول : و وإن صح فوجهه أن يكون أصله : يا أنيسين ، فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره ، ( الكشاف ٤ / ٣ ) . (٢) زيادة من نزهة القلوب ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ما يحمل التمر ، وهو من النخل كالعنقود من العنب ( انظر : المعجم الوسيط : عرجن ) .

النَّفْسِ ضاحِكًا . فاكه : عنده فاكهة كثيرة ، كلابِنِ وتامرٍ . وقيل فَكه وفاكه : مُعْجَبٌ ، كَحذرٍ وحاَذرٍ . وفي التَّفْسِير : فاكِهُون : نَاعِمُونَ وَفَكِهُون : مُعْجَبُون . ١٤- ﴿ ظَلال ﴾ [٥٦] : جَمْع ظُلَّة ، كقلال وَقُلَّة .

٥١- ﴿ يَدُّعُونَ ﴾ [٥٧] : يَتَمَنُّون ، يقال : أَدْعِ على ما شِئْتَ ، أَى اقْتَرِح

١٦ - ﴿ وَامْتَازُوا ﴾ [٥٩] : اعْتَزَلُوا مِن أَهْلِ الجُّنَّةُ عَلَى حِدَّةٍ .

۱۷ – ﴿ جُبُلاً ﴾ ، و ﴿ جُبُلاً ﴾ ، و ﴿ جِبُلاً ﴾ ، و ﴿ جِبِلَةً ﴾ ، و ﴿ جِبِلاً ﴾ و ﴿ جُبُلاً ﴾ ('' [٦٢] : خَلْقًا

١٨ - ﴿ اصْلُوْهَا ﴾ [٦٤] : ذوقوا حَرَّها ، وقيل : احترقوا بها . وصَلِيت النَّارَ وبها : [٢٧/ب] نالَكَ حَرُّها .

١٩ - ﴿ لَطَمَسْنَا ﴾ [٦٦] : مَحَوْنًا . والمَطْمُوس : لا شُقٌّ بين جَفْنيَه (٢) .

· ٢٠ ﴿ لَمَسَخُناهُم ﴾ [٦٧] : جَعَلْناهم قِرَدَةً وخَنازِير .

٢١- ﴿ نَنْكُسُه ﴾ (١) [٦٨] : نُردُه إلى أَرْذَلِ العُمرِ .

٢٢ - رَكُوبُهُمْ [٧٢] : مَا يَرْكُبُونَ .

٢٣ ﴿ رَمِيمٌ ﴾ [٧٨] : بالية ، ورَمَّ العَظْمُ : بَلِّيَ .

<sup>(</sup>۱) وردت هذه القراءات عدا ( جبلة ؟ في البحر ٧ / ٣٤٣ ، ٣٤٤ وانظرها كذلك في معجم القراءات ٥ / الله القراءات الستة ومنها و جبلة ؟ نقلها المصنف عن السجستاني ( نزهة القلوب ٧٠ ) وهذه القراءات الست ذكرها الزمخشري على أنها في معنى و الخلق ؟ إلا أنه استبدل بـ و جبلة » و جبلاً » بكسرتين من غير تشديد ( الكشاف ٤ / ٢٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ( عينيه ، وكتب فوقها ( مخ : جفنيه ، وهو المثبت في نزهة القلوب ١٣٤ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٣٦٦ . وفي الكشاف ٤ / ٢٤ : ( الطمس : تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة » .

 <sup>(</sup>٣) كذاً ضبطت في الأصل بفتح الأول وسكون الثاني وضم الثالث ، وهي قراءة القراء الأربعة عشر عدا عاصما وحمزة اللذين قرآ بضم الأول وفتح الثاني وتشديد الثالث وكسره ( الإنخاف ٢ / ٤٠٤ ) .

### سورة الصافات

- ١ ﴿ الصافّات ﴾ [1] : هي الملائكةُ تُسبّع اللهُ صُفُوفًا كَصُفُوفِ الناسِ في الأَرْضِ للصلاة .
- ٢- و ﴿ الزَّاجِراتِ ﴾ [٢] : الملائكة تَزْجُرُ السحاب . وقيل كل ما زُجَرَ عن المعصية .
  - ٣ و ﴿ التاليات ﴾ [٣] : الملائكة ، ويُحتَّمل من يتَّلو ذكره تعالى .
    - ٤- ﴿ دُحُورًا ﴾ [9] : إيعادًا ، ودُحَره دُحْرًا ودُحُورًا : دَفَعه .
      - ٥- ﴿ وَاصِبُ ﴾ [٩] : مُوجِعٌ ، من الوَصَبِ .
- ٦ ﴿ ثَاقِبٌ ﴾ [١٠١] : مُضِيء ، وَأَثْقِبْ نَارَكَ : أَضِئْها . وَالنَّقُوبُ : ما
   تُذَكِّى به النَّارُ .
- ٧- ﴿ لازِبٍ ﴾ [١١٦] : مُلْتَـزِج مُتَماسك يَلْـزَمُ بَعْضُه بعْضًا ، ولازِبٌ ولازِمٌ ولازِمٌ ولازِبٌ ولازِمٌ ولازِبٌ بمعنى لاصِقٍ . وضَرَّبَة لازِم ولازِبٍ : أَمْرُ يَلْزَمُ .
- ٨- يَسْتَسْخُرُون [١٤] : يَسْخُرُون ، كَفَرٌ واسْتَقَرٌ ، وعَجِبَ واسْتَعْجَبَ .
   وَيُحْتَمَلُ أَنهم يَسْأَلُون غَيْرِهم أَن يَسْخُرُوا منه عليه السلام .
  - ٩- ﴿ زَجْوَةٌ ﴾ [١٩] : صَيْحَةٌ بشدَّةٍ وانتهارٍ ، يعنى نَفْخَةَ الصُّورِ .
- ١٠ ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [٢٢] : أَشْكَالَهُم ، زَوَجْتُ إِبِلَي : قَرَنْتُ واحِدًا بآخَر .
  - ١١ ﴿ مُسْتَسْلَمُونَ ﴾ [٢٦] : مُعْطُون بأيديهم . \*
- ١٢ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ ﴾ [٢٨] : من الجِهة المَحْمُودة وجانبِ الحَقُّ فَتَلْبِسونه علينا وتُزَيَّنُونَ الباطلَ وتَمْنُعُوننا (١) الطاعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل و تمنعونا ٤ .

١٣- ﴿ بِكَأْسٍ ﴾ [٤٥] : إناء بما فيه من الشَّراب.

١٤ – [٢٨/أ] ﴿ مُعِينٍ ﴾ [٤٥] : خَمْرٍ تَجْرى من العَّيُون .

٥١ - ﴿ لَانَهُ ﴾ [٤٦] : لَذيذَة .

١٦ - الغَوْلُ [٤٧] : الإذهابُ ، أى لا تَغْتال عُقُولَهم فتُذْهِبَها ، ومنه : والغَضَبُ غَوْلٌ للحلم (١٠) .

١٧ - ﴿ يُتْزَفُونَ ﴾ [٤٧] : من نُزف : ذَهَب عَقَله ، فهو نَزِيف ومَنْزُوف . وَأَنْزَف : ذَهَبَ عَقَله ، فهو نَزِيف ومَنْزُوف .

لَعَمْرِي لَئُنْ أَنْزَقْتُمُ أَو صَحَوْتُمُ لِبُسَ النَّدَامَي كُنتُمُ آل أَبْجَراً (٢)

١٨ - ﴿ قَاصِواتُ الطَّرِف ﴾ [٤٨] : قَصَرُن أَبْصارَهُنَ ، حَبَسْنها على أَزْواجهنَ .

١٩ - ﴿ عَينٌ ﴾ [٤٨] : واسعاتُ العُيُون ، جَمْع عَيْناء .

٢٠ ﴿ مَكْنُونٌ ﴾ [٤٩] : مَصونٌ وكَنَـنْتُ وَأَكْنَـنْتُ : أَخْـفَيْتُ ، شُـبَّهْنَ بِالبَيْضِ بَيَاضًا ومَلاسة وصَفَاءً .

٢١- ﴿ لَمُدينُونَ ﴾ [٥٣] : مَجْزُيُون.

٢٢ ﴿ لَشُوبًا ﴾ [٦٧] : خلْطًا ، وشَابَ : خَلَطَ .

٣٧ - ﴿ سَقِيمٌ ﴾ [٨٩] : أَرَادَ مُشارِفٌ للسَّقَمِ وهو الطاعُون وكان أَغْلَبَ الْأَسْقَام عَلَيْهِم لَيَتَفَرِّقُوا عنه خَشْيَةَ العَـدُوَى . وقيل : أَرَادَ مَنْ في عُنْقِهِ المَوْتُ سَقِيمٌ . وقيل : شَيِم النَّفْس لكُفْرِكُمْ .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤ / ٤٣ وفي تفسير ابن تتيبة ٣٧٠ \$ الخَمْر ، يدل \$ الغضب ، .

 <sup>(</sup>٢) عزى في مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف ٤ / ٤٣ والصحاح واللسان ( نزف ) للأبيرد وغير منسوب في تهذيب اللغة ١٣ / ٢٢٣ .

٢٤ ﴿ رَاغَ ﴾ [٩٣] رَوْغا : مَالَ ، ولا يكون إلا في خُفِيٌّ .

٢٥ – ﴿ يَزِقُونَ ﴾ [٩٤] : يُسْرِعون . وزَفِيفُ النَّعام : ابْتداءُ عَدْوه . وقُرِئ : ﴿ يُزِقُونَ ﴾ (١) . الفرَّاء : يقال : زَفَّ وَأَزَفَّ (١) و ﴿ يَزِفُونَ ﴾ (١) ، بالتخفيف من وَزَفَ : أَسْرَع . مُجاهدٌ : الوَزِيفُ : النَّسَلان (١) .

٢٦- ﴿ السُّعْيَ ﴾ [١٠٢] : أَدْرُكَ التُّصُّرُفَ في الأمور مَعَه .

٧٧ - ﴿ أَسُلُما ﴾ [١٠٣] : استسلما لأمره تعالى .

٢٨- ﴿ تُلُّه ﴾ [١٠٣] : صرَّعه على جنَّبِه فصار أحد جنَّبيه على الأرض .

٢٩ ﴿ البَلاءُ ﴾ [١٠٦] : الاختبار .

٣٠- ﴿ ذَبْحٍ ﴾ [١٠٧] : كَبْش ، وهو ما ذُبِحَ ، والذُّبْحُ مَصْدر .

٣١- ﴿ بَعْلاً ﴾ [١٢٥] : ربًا [٢٨/ب] سواه تعالى . وقيل : صنَّم لهم .

٣٢ ﴿ إِلْ يَاسِينَ ﴾ [١٣٠] : إلياسُ وأَهْل دينه ، كَانَ كُلَّا اسمه إلياسُ . ويَحْتَمِل استواء إلياسينَ ﴾ (°) أى آل محمد ﷺ . ويحمد ﷺ .

٣٣- ﴿ أَبْقَ ﴾ [١٤٠] : هَرَبَ .

<sup>(</sup>١) ضم الياء وتشديد الفاء المضمومة قراءة حمزة وأما فتح الياء مع تشديد الفاء المضمومة فهى قراءة بقية الأربعة عشر ( الإتحاف ٢ / ٤١٢ ) وبعزو الفراء ضم الياء للأعمش ( معانى القرآن ٢ / ٣٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) في معانى القرآن ٢ / ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، . . . ( يَزقُون ) قرأها الأعمش ﴿ يُزِقُون ﴾ كأنها من أزفقت ، ولم نسمعها إلا زفقت . . . ولعل قراءة الأعمش من قول العرب : قد أطردت الرجل ، أى صيرته طريدا ، وطردته إذا أنت قلت له : اذهب عنا ٤ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الضحاك ويحيي بن عبد الرحمن المقرئ وابن أبي عبلة ( مختصر في شواذ القرآن ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في تفسسير مجاهد ٥٤٣ و فأقبلوا إليه يزفون ، يعنى النسلان في المشيى ، وذكر المحقق عن الطبرى و الوزيف : النسلان ، و الوزيف : النسلان ، والنسلان ، والنسلان ، والنسلان ، والنسلان : النسلان ، والنسلان : الإسراع ( انظر اللسان : نسل ) .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وبقية الأربعة عشر قرءوا بكسر الألف ( الإنخاف ٤١٥ ، ٤١٦ ) .

٣٤- ﴿ فَسَاهُمُ ﴾ [١٤١] : قارَعُ (١) .

٣٥- الْمُدْحَضُ [١٤١] : الْمَغْلُوبُ المقرُوعِ ، وحقيقَتُه الْمُؤْلَقُ عن مقامِ الغَلَبَة .

٣٦ - ألامَ فهو ﴿ مُليمٌ ﴾ [١٤٢] : أَذْنَبَ وأتى بما يَجِبُ أَن يُلامَ عليه .

٣٧- ﴿ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [٣ ١٤] : المُصلِّين .

٣٨- ﴿ الْعَرَاءِ ﴾ [١٤٥] : فَضاءٌ لا يُتوارَى فيه بشيءٍ ، كأنه من عَرِى َ . وقيل : وَجُه الأرض .

٣٩- ﴿ يَقْطِينٍ ﴾ [١٤٦] : كل شَجَرَةٍ لا ساق لها كقرَّعٍ وبطيخ ، وهو يَفْعيلٌ .

٠٤- ﴿ الْجِنَّةُ ﴾ [١٥٨] : الجنَّ .

1 ٤ - ﴿ بِفَاتِينَ ﴾ [١٦٣] : مُضلِّين على الله .

٤٢ - ﴿ الصافُونَ ﴾ [١٦٥] : الصُّفُوفُ .

٤٣- ساحَةُ [١٧٧] الحَيُّ وباحَتُهُمْ (٢) : رَحَبَةٌ يُديرون أَخْبِيتَهُم حَوْلَها .

<sup>(</sup>١) قارعهم : أصابته القرعة دونهم ( التاج – قرع ) .

 <sup>(</sup>۲) باحة الدار : ساحتها ، كما فى اللسان ( بوح ) وفى نزهة القلوب ١١٠ و ساحة الحى : ناحيتهم للرحبة التى يديرون . . . . . .

### سورة ص

١- ﴿ عَزُّو ﴾ [٢] : مُعَالَبَة .

٢- ﴿ وَلاتَ حِينَ ﴾ [٣] : وليُّسَ حينَ فرارٍ . وقيل : التَّاء زائدة .

٣- والنَّوْصُ [٣] : التَّأْخُر ، والبَّوْصُ : التَّقَدُّم .

٤- ﴿ عُجابٌ ﴾ [٥] : عَجِيب ، كَطُوالِ وعُرَاضِ وكُبَارِ .

٥ ﴿ الملَّة الآخرة ﴾ [٧] : ملَّة عيسى عليه السلام .

٦- ﴿ الأَمْبُابِ ﴾ [١٠] : أَبُوابُ السَّماء .

٧- قتادة : ﴿ ذُو الأَوْتَاد ﴾ [١٢] : كان يَمُدُّ الرَّجلَ بين أربعة أوتاد حتى يَمُوتَ . وقيلَ : ذو البناء المُحَكمِ . يقال : عِزَّ ثابِتُ الأَوْتادِ ، أى شديد ، وأصله أنَّ بيُوتَهم تُنَبَّتُ بالأَوْتاد .

٨- ﴿ الْأَحْزَابُ ﴾ [١٣] : تَحَرَّبوا [٢٩/أ] على أنبيائهم فصاروا فرقًا .

٩ - ﴿ فُواقِ ﴾ [١٥] : راحة وإفاقة ، وبالضَّم (١) : ما بَيْنَ الحَلْبَتَيْن ، أي ما لها أنتظار . وقيل : هما سَواء .

١٠ - قط [١٦] : واحد القُطُوط ، وهي الكُتب بالجَوائز .

١١- ﴿ الأَيْدِ ﴾ [١٧] : القُوة .

17- ﴿ فَصْلُ الْحِطَابِ ﴾ [٢٠] : أمَّا بَعْدُ . وقيل : البَّيْنَةُ على الطَّالِبِ واليَّمينُ على المُطْلوب .

 <sup>(</sup>١) قرأ من السبعة بفتح الفاء أبو عمرو ، ونافع وابن كثير وعاصم وابن عامر ، وقرأ بالضم حمزة والكسائى
 ( الإتخاف ٢ / ٤١٦ ).

١٣ – التُّسَوُّرُ [٢١] : الصُّعُود . وقيل : النُّزُول ولا يكون إلا من فَوْقُ .

١٤ - ﴿ تُشْطِطْ ﴾ [٢٢] : تَجُرْ . وبالفَتْح (١) : تَبْعُد ، من شَطَّتِ الدارُ :

١٥- والنَّفجةُ [٢٣] : هنا المرأة .

١٦- ﴿ أَكُفَلْنِيهِا ﴾ [٢٣] : ضُمُّها إلى واجْعَلْنِي كافِلَها القائمَ بأمْرِها .

١٧- ﴿ عَزَّنِي ﴾ [٢٧] : غَلَبْني . وقيل : صارَ أَعَزُّ مِنَّى .

١٨ - ﴿ الْحُلُطَاء ﴾ [٢٤] : الشُركاء .

١٩ - الصافناتُ [٣١] : جَمْع صافن ، وذكرت في الحج (٢) .

٠٠- ﴿ أَحْبَبُتُ ﴾ [٣٢] : آثَرْتُ على ذِكْرِه تعالى حُبُّ الخَيْلِ . وسُمِّيتُ

خَيْرًا لمنافعها ، وفي الحَديث : ﴿ الخَيْرِ مَعْقُودٌ بنواصِي الخَيْلِ ﴾ (٢) .

٢١ ﴿ تَوَارَتُ ﴾ [٣٢] : اسْتَتَرَتْ الشمسُ باللَّيْلِ ، أَضْمَرَها ولم تُذْكَرُ
 لدلالة الكلام .

٢٢ ﴿ مُسْحًا ﴾ [٣٣] : قَطْعًا . ومُسْحَ رَأْسَه : قَطَعَه .

٢٣ - و﴿ السُّوق ﴾ [٣٣] : جمع سَاقٍ .

٢٤- ﴿ جَسَدًا ﴾ [٣٤] : شَيْطانا ، وقيل : صَنَما .

٢٥- ﴿ رُخَاءً ﴾ [٣٦] : رخُوةً لَّيْنَةً .

٢٦- ﴿ أَصَابَ ﴾ [٣٦] : أَرَادَ . الأَصْمَعِيُّ : يقال : أَصَابَ الصَّوَابَ فَأَخْطاً الجَوَابَ ، أَى أَرَادَه .

(١) هي قراءة شاذة قرأ بها أبو رجاء وأبو حيَّوة ( مختصر في شواذ القرآن ١٣٠) .

(۲) سورة الحج : الآية ٣٦ . وهي قوله تعالى ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عليها صَوَافٌ ﴾ فقد قرئت ﴿ . . . صوافين ﴾
 ( راجع هذه الآية ) .

(٣) ورد باختلاف في الرواية في البخارى ٣ / ٢١٥ ومسلم ٦ / ٣١ ، وسنن الدارمي ٢١٢٢ .

٢٧- ﴿ فَامْنُنْ ﴾ [٣٩] : أُعْط .

٢٨ - ﴿ بِنُصُبٍ ﴾ [٤١] : شرٌّ . وقيل : نُصْب ، كَحُرْن وحَزَن .

٢٩ - ﴿ ارْكُضْ ﴾ [٤٢] : اضْرِبْ الأَرْض برِجْلِكَ ، ومنه رَكْضُكَ الدَّابَّةَ . وقيل : الرَّكْضُ : الدَّفْع بالرَّجْل .

٣٠- ﴿ مُغْتَسَلُّ ﴾ [٤٢] وغَسُولٌ : الماء الذي يُغتَسَلُ به .

٣١- ﴿ أُولَى الأَيْدَى ﴾ [٤٥] : [٢٩/ب] من الإحسان .

٣٢- ﴿ وَالْأَبْصَارِ ﴾ [8] : البصائر في الدِّين .

٣٣- ﴿ أَتُوابُ ﴾ [٥٢] : أَقْرَانٌ ، سنَّهُم واحدٌ ، جمع ترب.

٣٤− ﴿ غَسَّاقٌ ﴾ [٥٧] : مـا يَغْسِقُ ، أَى يَسِيلُ من صَدِيدِ أَهْلِ النارِ . وقيل: باردٌ مُنْتُنَّ يُحْرِق كالحارِّ .

٣٥− ﴿ شُكُلُه ﴾ [٥٨] ؛ مثله .

٣٦ - والاقتحام [٥٩] : دُخُولٌ بِشدَّة وكُرُهِ .

٣٧ - قَدُّم [٦١] وشَرَعَ .

### سورة الزمر

١ - ﴿ يُكُوِّرُ ﴾ [٥] : يُدْخِلُ كُلاً على الآخَرِ ، وأَصْلُه اللَّفُ والجَمْعُ ، ومنه : كَوْرُ العمامَة .

٧- ﴿ ظُلُماتٍ ﴾ [٦] : ظُلْمة المَشيمة والرَّحم والبَطْنِ .

٣- الظّلَلُ [١٦] : التي فَوْقَهم والتي يَحْتَهم لمن تَحْتَهم ؛ لأنّ الظّللَ إنما
 تكونُ من فوقُ .

٤ - ﴿ يَهِيجُ ﴾ [٢١] هَيْجًا : يَبْسُ .

٥- ﴿ حُطاماً ﴾ [٢١] : فُتاتاً يَتَحَطَّم إِذَا يَبَسَ .

٦- ﴿ مُتَشَابِهَا ﴾ [٢٣] : يُشْبه بَعْضُه بعضًا ؛ لا يَخْتَلَفُ .

٧- ﴿ تَقْشَعَرُ ﴾ [٢٣] : تَقَبَّضُ .

٨ ﴿ مُتشاكسون ﴾ [٢٩] : مُخْتلفون عَسرُونَ .

٩- ﴿ سالما ﴾ [٢٩] : خالصاً له ، مَثَلٌ لمن عَبَدَ الآلهةَ وللمُوَحُّد .

١٠- اشْمَأَزُ [٤٥] : فهو مُشْمَئْزُ .

١١ - ﴿ جَنَّبِ الله ﴾ [٥٦] : ذاته ، قال كُشُيَّر :

أَمَا تَتَّقِينَ اللَّهَ في جَنْبِ عاشِقٍ له كَبِدٌ حَرَّى عليكِ تَقَطُّعُ (١)

١٢- ﴿ الساخرينَ ﴾ [٥٦] : المُسْتَهْزئين .

١٣ – ﴿ مَقَالِيدٌ ﴾ [٦٣] : مفاتيحُ ، جمع مِقْليد ومِقْلاد ومِقْـلَدٍ . وقيل :

<sup>(</sup>۱) دیوان کثیر ۴۰۹ بروایة : الا تنقین الله فی حب عاشق .... تَصَدُّعُ

لا واحد له من لَفْظِه . وهي أيضا الأقاليد : جَمْعُ إِقْلِيدٍ . وقيل : هو فارِسيَّ معرَّب من إكليدِ (١) .

١٤ - ﴿ فَصَعَقَ ﴾ [٦٨] : مات .

١٥- ﴿ وَأَشْرَقَتْ ﴾ [٦٩] : أضاءَتْ .

١٩- ﴿ زُمْواً ﴾ [٧١] : جماعات مُتَفَرَّقة ، جمع زُمْسرَةٍ .

١٧ – ﴿ طَبْتُم ﴾ : أَى للجَنَّة ، إذ بالمغفرة فَارَقَتَهُم الخَبائثُ . وهي الدُّنُوبُ . [٣٠/أ] وطاب له (٢) العَيْشُ : فارقته المكاره .

١٨ – و ﴿ الْأَرْضُ ﴾ [٧٤] : أرض الجنة .

١٩ - ﴿ حافين من حول العرش ﴾ [٥٧] : مطيفين بحفافيه (٢٠) .

٢٠ وحَفَّ [٧٥] به الناس : صاروا بجوانبه .

<sup>(</sup>١) انظر المعرب للجواليقي ٢٠ ، ٣١٤ وتعليق المحقق ( شاكر ) بالصفحة الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) وطاب له : غير واضح في الأصل وأثبت من كتاب نزهة القلوب ١٣٥ ، وعنه النقل .

<sup>(</sup>٣) حافين . . . بحفاقه : غير واضع في الأصل وأثبت من نزهة القلوب ٧٨ .

## سورة غافر

١ - ﴿ الطُّولُ ﴾ [٣] : السُّعة والتَّفَضُّل ، وطالَ يَطُول .

٧- ﴿ تَقَلُّبُهُم ﴾ [1] : تَصَرُّفُهم فيها للتجارة وأُمنُّهم ، فإنه تعالى مُحيط

٣- ﴿ لِيَأْخُدُوه ﴾ [٥] : يُهلكوه . وقيل : يُعَذَّبوه . والأسير : أخيذٌ .

٤- ﴿ أُمَّتَنَا الْنَتَيْنِ ﴾ [11] نحو ﴿ وكُنتُم أَمُواتا فأحياكُم ﴾ (١) الآية ، فالمُوتَةُ الأُولَى بعد الحياة . والحياة الأُولَى بعد النطفة ، والشانية للبعث . وقيل المُوتة الأُولَى بعد الحياة ، والثانية بعد سؤال الملكين . والحياة الأولى لسؤالهما ، والشانية للبعث . وقيل : أحياهم ، فقال : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (٢) ثم أُماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم يُميتهم ثم يبعثهم .

٥- ﴿ التَّلاقِ ﴾ [١٥] : الالتقاء ، يلتقى فيه أهل الأرض والسماء .

٦ أزف [١٨] : قُرُب . والقيامة آزفة لقربها .

٧- ﴿ خَالِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴾ [١٩] خيانَتها . قَتَادَةُ : هَمْزُه بها وإغماضُه فيما يُسْخطه تعالى .

٨- ﴿ التّناد ﴾ [٣٢] : يتنادى فيه أهل الجنة والنار ، ويُنادى أصحاب الأعراف رجالاً . وبتشديد الدّال (٢٠) ، من ند البعير .

٩-- ﴿ كُبُرَ ﴾ [٣٥] : عَظُمَ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة غير متواترة قرأ بها ابن عباس والضحاك ( مختصر في شواذ القرآن ١٣٣ ) .

١٠ - ﴿ تَهَابٍ ﴾ [٣٧] : خُسْران .

١١ - ﴿ لَيْسَ لَه دَعُوةٌ ﴾ [٤٣] : أي إلى نَفْسِه ، أيْ لا يدَّعى الرَّبوبية .
 وقيل : استجابة دَعُوةٍ ، نحو : له دَعُوةُ الحَقَّ .

١٢- ﴿ كُبُرٌ ﴾ [٥٦] : تَكُبُرُ .

١٣ - ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ [٧٢] : تُمَادُّ بها أَجْوَاقُهم ، مِنْ سَجَرَ التَّنُورَ : مَلاَهُ بِالوَّقُود .

١٤ - ﴿ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [٧٨] : جاءوا بالباطل .

## سورة فصلت والشورى

#### [ سورة فصلت]

١ - ﴿ مُمُنُونِ ﴾ [٨] : مقطوع .

٢ - الأَقْوات [١٠] : الأرزاقُ بقدر الحاجة ، جمع قوتٍ .

٣- ﴿ فَقَضَاهُنَّ ﴾ [١٢] : صَنْعَهُنَّ .

٤- ﴿ صَرَّصَواً ﴾ [١٦] : ريحًا باردة ذاتَ صَوَّتِ .

٥- ﴿ نَحْسَات ﴾ (١٦] : [١٦] : مَشْتُومات .

٦- ﴿ وَقَيْضُنَّا ﴾ [٢٥] : سَبُّنا لهم من حيث لا يحتَسبُونَه .

٧- ﴿ وَالْغُوُّا فِيهِ ﴾ [٢٦] من اللَّغَا ، وهو الهُّجْر والكلام الذي لا نفْعَ فيه .

٨- ﴿ خَاشِعَةٌ ﴾ [٣٩] : ساكنة مُطْمئنة .

٩- ﴿ أَكُمَامِهِا ﴾ [٤٧] : أَوْعيتها المستترة فيها قبل تفطّرِها . وغِلافٌ كل شيء : كُمه .

١٠- ﴿ عَرَيضٍ ﴾ [٥١] : كَثِيرٍ .

#### [ سورة الشورى ]

١ - ﴿ كَمِثْلُه ﴾ [١١] : كَهُوَ . العرب تَجْعَلَ المِثْلَ كَالنَّفْس فتقولُ : مِثْلَىٰ لا يفعل ، أَىْ : أَنَا .

٧- ﴿ شُرَعَ ﴾ [١٣] : فَتَح لَكُمْ وعرَّفكم طريقُه .

<sup>(</sup>١) ضبط المـولف بتسكين الحاء يتفتن وقراءة أبى عمرو ونافع وابن كثير أما يقية السبعة فقرءوا بكسر الحاء ( السبعة ٥٧٦ ، والإغاف ٢ / ٤٤٢ ) .

٣ - ﴿ داحضةٌ ﴾ [١٦] : باطلة زائلة .

٤- ﴿ حَرُّثُ الآخرَةُ ﴾ [٢٠] : عَمَلُها .

ه - ﴿ يَبْشُرُ ﴾ [٢٣] : ﴿ يُبَشِّرُ ﴾ (١٠ .

٣- ﴿ الْجَوَارِ ﴾ [٣٢] : السُّفُن : جمع جارية .

٧- و ﴿ الْأَعْلَامِ ﴾ [٣٢] الجبال : جمع عَلَم .

۸ - ﴿ رُواكد َ ﴾ [٣٢] : سُواكن .

٩- ﴿ شُورَى ﴾ [٣٨] ﴿ يَتَشَاوَرُونَ فَيْهِ .

١٠ ﴿ طَرْفِ خَفِي ﴾ [٤٥] : يَغُضُّون أَبْصارهم ينظرون ببعضها ولا يرفعونها

استكانة .

١١ - ﴿ يُزَوِّجُهُمْ ﴾ [٥٠] : فيجعَلَهُم بنين وبناتٍ .

<sup>(</sup>١) التخفيف قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي وحمزة وبقية السبعة قرءوا بالتشديد ( الإعجاف ٤٤٨/٢ ) .

### سورة الزخرف

١- ﴿ أَفْنَضُرِبُ ﴾ [٥] : نُمُسكُ .

٢- ﴿ صَفُحًا ﴾ [٥] : إعراضا .

٣- ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ [١٣] : مُطيقين . قيل : من القرُّن . وهو المثلُّ شدَّةً .

٤- ﴿ جُزْءًا ﴾ [١٥] : نصيبا ، وقيل : بناتِ ، من قوله :

إِن أَجْزَأَتْ حُرِّتِي يوما فلا عَجَبُ قَدْ تُجْزِئُ الحُرَّةُ المذكارُ أحيانا (١)

أى وَلَدت أُنشى . وفي التَّفْسير : قال المشركون : الملائكة بناتُ الله ، تَعالَى عن ذلك .

٥- ﴿ يَنْشَا ﴾ وقُرِئَ : ﴿ يُنَشَّا ﴾ (١) [١٨] : أَى يُربَّى في الحَّلِيِّ ، يعنى البنات .

٣- و ﴿ الحصام ﴾ [١٨] : جَمْعٌ ، أو مَصْدُرُ خَاصَمَ .

٧- ﴿ على أُمَّةٍ ﴾ [٢٢] : دين .

٨ ﴿ بُواءٌ ﴾ [٢٦] : برىء للواحد والجَمْع .

٩- ﴿ القَرْبَيْنِ ﴾ [٣٠] : مكة والطائف .

١٠ ﴿ أُمَّةٌ وَاحِدَةً ﴾ [٣٣] : كُفَّارا .

١١ - ﴿ مَعَارِجٌ ﴾ [٣٣] دُرجاً . جمع مِعْرَج [٣١]أ] ومِعراج ، من عَرَج :
 مَدَّ

<sup>(</sup>۱) نزهة القلوب ۷۰ ، وتفسير ابن قتيبة ٣٩٦ والتهذيب ۱۱ / ١٤٥ واللسان ( جزأ ) ورواية الغربيين ١ / ٣٥٥ د إن أجزأ حُرتني أنثى . . . . . .

 <sup>(</sup>٢) قرأ ﴿ يَنْشَأَ ﴾ بَفْتِح الياء وسكون النون وفتح الشين المخفقة أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم برواية أبى بكر وبقية السبعة بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين ( السبعة ٥٨٤ ، والإتخاف ٢ / ٤٥٤ ) .

١٢ - ﴿ يَعْشُ ﴾ [٣٦] : يَظْلِمْ بَصَرُهُ ، كَأَنَّ عليه غِشاوَةً ، وعَشَوت إلى النار فأنا عاش : اسْتَدْلَلْتُ عليها ببُضِر ضعيفٍ ، قال الحطيئة :

متى تأتِه تَعشُو إلى ضَوْءِ نارِه تَجِدُ خَيْرَ نارِ عندها خَيْرُ مُوقِدِ (١)

الفرَّاء : ﴿ يَعْشُ ﴾ : يُعرِضَ (٢) ، وقرئَ بفَتْح الشَّينِ (٣) ، أَى يَعْمَ ، من عَشَى فهو أَعْشَى : لَمْ يُبْصِرُ باللَّيْلِ .

١٣ - ﴿ لَلَاكُو ﴾ [٤٤] : شَرَفٌ .

١٤ - قرئ ﴿ أَسَاوِيرٌ ﴾ (\*) [٥٣] : جَمْعُ إِسْوَارٍ أَو هو السَّوَارُ ، و ﴿ أَسَاوِرِةً ﴾
 بتعويض التاء من ياء أساوير .

١٥- ﴿ آسَفُونَا ﴾ [٥٥] : أَغْضَبُونا .

17 - ﴿ سَلَفًا ﴾ [٥٦] ؛ قَوْما تَقَدَّمُوا وقرئ ﴿ سُلَفًا ﴾ كَأَنَّه جَمْعُ سُلْفَةٍ ، أَى قطْعَةٍ من الناس ، و ﴿ سُلُفًا ﴾ (٥) كخَشَبٍ وخُشُبٍ ونَمْرٍ وثُمْرٍ . وقيل ؛ جَمْعٌ سَلِيفٍ ، وكله من التَّقَدُّم .

١٧- ﴿ وَمَثَلًا ﴾ [٥٦] : عُبْرَةً .

١٨ - ﴿ يَصِدُونَ ﴾ [٥٧] : يَضِجُون ، ومنه التَّصْديةُ للتَّصْفيقِ .

19- ﴿ لَعِلْمُ ﴾ [٦١] : يُعْلَمُ بعيسى عليه السلام قُرْبُ الساعة .

٢٠ ﴿ أَبْرَمُوا ﴾ [٧٩] : أَحْكُمُوا .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥١ ، وتفسير ابن قتيبة ٣٩٨ واللسان ( عشا ) .

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن ۳ / ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) قرأ بها يحى بن سلام ( البحر ٨ / ٢١٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) ﴿ أَسَاوِيرٌ ﴾ قرأ بها أبي وعبد الله وقرأ الجمهور ﴿ أَسَاوِرةٌ ﴾ بالرفع وقرأ الضحاك ﴿ أَسَاوِرةٌ ﴾ بالنصب وقرأ حفص ﴿ أَسَوِرةٌ ﴾ ( انظر البحر المحيط ٨ / ٢٣ ) وفي الكلمة قراءات أخرى .

<sup>(</sup>٥) قرأ حمزة والكُّسائي والأعمش بضم السين واللام وبقية الأربعة عشر قرءوا بفتحتهما ( الإنخاف ٢٧٥٢ ) . أما القراءة بضم السين وقتع اللام فقد قرأ بها مجاهد وحميد ( مختصر في شواذ القرآن ١٣٦ ) .

٢١ - ﴿ أُوَّلُ العابدينَ ﴾ [٨١] : أَى زَعَمْتُم أَنَّ لَه وَلَدًا فَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَعْبُدُهُ بِالتَّوْحِيد . وقيل : ﴿ العَابِدِينَ ﴾ الأَنفِينَ الجاحِدِينَ الغِضابِ ، مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ عَبَدًا ، فهو عَبِدٌ وعابِدٌ .

·\*•

## سورة الدخان والجاثية والأحقاف

#### [ سورة الدخان ]

١ - [٣١] ﴿ مُبَارَكَةٍ ﴾ [٣] : ليَّلة القَدْر .

٢- ﴿ يُفْرَقُ ﴾ [٤] : يُفْصَلُ .

٣- ﴿ بِدُخَانٍ ﴾ [١٠] : جَدْبِ وسنينَ . قيل دَعَا فيها النبي عليه السلام على مُضرَ ، فكان الجائع يرَى بَيْنَه وبين السماء دُخاناً . وقيل : شبّه يبسُ الأرض وارتفاعُ الغُبارِ في الجَدْبِ بالدِّخان ، كما قيلَ : جُوعٌ أَغْبَرُ ، وسَنَةٌ غَبْراًء . وقد يطلق الدُّخانُ على الشرَّ ، فيقال : أمرَّ ارتفَع دُخانه .

٤- ﴿ البَطْشَةَ الكُبْرَى ﴾ [١٦] : يَوْم بَدْر . وقيل : يوم القيامة .

٥ ﴿ رَهُوا ﴾ [٢٤] : ساكنا ، وقيل : منفرجا .

٣- النَّعْمَةُ [٢٧] بالفَتْح : التَّنَعُمُ ، وبالكَسْر : الإنْعام ، وبالضَّم : المُسَرَّة .

٧- ﴿ الأَلْيَمِ ﴾ [٤٤] : الفاجر .

٨- ﴿ فَاعْتَلُوهُ ﴾ : قُودُوه بعُنْفِ .

#### [ سورة الجاثية ]

١ - ﴿ شَرِيعَةٍ ﴾ [١٨] : سُنَّة وطَريقة.

٧- ﴿ إِلَّا الدُّهُورُ ﴾ [٢٤] : مُرورُ الأيَّامِ والسُّنينَ .

٣- ﴿ جَائِيةٌ ﴾ [٢٨] : باركة على الركب جلسة المخاصم ، ومنه قول عَلِيً رضى الله عنه : ﴿ أَنَا أُولُ مِن يَجْنُو للخُصُومَة ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) نزمة القلوب ٦٨ وزادت النهاية ١ / ٢٣٩ بعده د بين يُدَى الله تعالى ، .

٤ - ﴿ نَسْتَنْسِخُ ﴾ [٢٩] : نُثْبِتُ ، وقيل : نَأْخُذُ نُسْخَتَه ؛ لأن الملكين يَرْفعانِ العَمَلَ كُلَّه فَيُثْبَتُ مَالَه ثَوابٌ وعقابٌ ويُطْرَحُ اللَّغُو كَاذْهَبْ وتَعالَ .

### [ سورة الأحقاف ]

١- ﴿ أَثَارَةٍ ﴾ [٤] و ﴿ أَثْرَة ﴾ (١) : بَقِيَّة تُؤثُّرُ عَن الأولين ، أَى تُسْنَد إليهم .

٧- ﴿ بِدْعًا ﴾ [9] : بَدْءا ، أُوَّل مَبْعُوثِ ، قد كان قبلي رُسُل .

٣- ﴿ الْأَحْقَافِ ﴾ [٢١] : رمال مُشْرِفَة ، مُعُوجَة ، جَمْع حِقْفِ .

٤- ﴿ عارضا ﴾ [٢٤] : سَحَابًا .

٥- ﴿ في ما إِنْ ﴾ [٢٦] : في الذي ما مُكَّنَّاهم فيه ، وقيل . إنْ . زائدة .

٦− ﴿ نَفَرًا ﴾ [٢٩] : جَماعَة بين ثَلاثة وعشرة .

٧- ﴿ قُضى ﴾ [٢٩] : فُرغَ من قراءته .

٨- ﴿ أُولُو الْعَزْمِ ﴾ [٣٥] : نُوح وإبراهيمُ ومُوسَى وعيسى عليهم [السلام] (١) .

<sup>(</sup>١) قرأ ﴿ أَثْرَةَ ﴾ سيدنا على والسلمي والحسن ( مختصر في شواذ القرآن ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السيباق .

### سورة القتال

١- ﴿ أَضَلُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [1] : [١٣٢] أَبْطَلَهَا . وقيل : أَضَاعَهَا ، مِنْ ضَلًا حَلْمُه ، أَىْ ضَاعَ ، وضَلَه وأَضَلَهُ .

٢- ﴿ أَنْخَنْتُمُوهُمْ ﴾ [٤] : أَكْثَرْتُم فيهم القَتْلُ .

٣- ﴿ مَنَّا ﴾ [٤] : إطلاقا .

٤ - ﴿ الْحَرْبُ ﴾ [٤] : أَهْلُها .

٥- ﴿ أُوْزَارَهَا ﴾ [13] : السَّلاح . فلا يَبْقَى إلا مُسْلِم أو مُسالِمٌ . وقيل : للسَّلاح ؛ لأنَّه يُحْمَلُ ، قال الأعْشى :

وأُعْدَدْتَ للحَرْبِ أُوزَارَها رماحًا طِوالا وخيلا ذُكورا (١)

وواحدها على هذا وِزْرُ وإن لم يُسْمَع .

٦- ﴿ عَرَّفَهَا ﴾ [٦] : عَرَّفَهُم مَنَازِلهُم فيها . وقيل : طَيْبَهَا ، مِن العَرْفِ . وطعامٌ مُعَرَّف : مُطيَّبٌ .

٧- ﴿ تَعْسَا ﴾ [٨] : عِثَارًا وسُقُوطًا . وقيل : خُـرُورًا على الوَّجْهِ ونَكُسًا ، أَىْ على الرَّاس .

٨- أسن [١٥] : يأسن ، وأجن يأجن ، وأسن يأسن ، فهو أسن وآسن : تغير ريحه وطعمه .

9- ﴿ آلِفاً ﴾ [١٦] : الساعة ، أى أوَّل وَقتِ يقربُ مِنَا ، مِن اسْتَأْنَفَ : البَّدَأَ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧١ ، وتفسير ابن قتيبة ٤٠٩ ، واللسان والتاج ( وزر ) وفي الأصل ( واعدت للحرب ) .

١٠ - ﴿ أَشْرَاطُها ﴾ [١٨] : علاماتُها . وشَرْط البَيْع علامَةٌ فيه . وأصحابُ الشُّرَط للبُسهم ما هو عَلامة لهم .

١١- ﴿ أُولِي لَهُمْ ﴾ [٢٠] : تَهَدُّد ووَعِيدٌ ، أَى وَلِيكَ شَرُّ فَاحْذَرْه .

١٢- ﴿ عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ [٢١] : جَدُّ .

١٣ - ﴿ فَكَيْفَ إِذَا ﴾ [٢٧] : كيفَ يفعلونَ ؟ . حُذِفَ الفِعْلُ مع « كيف » كَثْرَتها .

١٤ - الأَضْغَانُ [٢٩] : الأَحْقادُ : جَمْع ضِغْن ، وهو عَدَاوَةٌ في القَلْب .

١٥- ﴿ لَحْنِ القَوْلِ ﴾ [٣٠] : نَحْوُه ومَعْناه (١) .

١٦ ﴿ يَتِوَكُمُ ﴾ [٣٥] : يَنْقُصكم ويَظلمكُم . ووَتَرَه : ظَلَمَه أو قَتَل له
 نتيلا .

١٧- ﴿ يُحْفِكُمْ ﴾ [٣٧] : يُلِحّ (٢) عليكم . وأَحْفَى وأَلْحَفَ سَواء .

<sup>(</sup>١) كما في تفسير ابن قتيبة ٤١١ وفي نزهة القلوب د فحوى القول ومعناه ، وكذلك في مجاز القرآن ٢ /

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ يُلجُّ ، والمثبت من نزهة القلوب وتفسير ابن قتيبة ٤١١ وانظر مجاز القرآن ٢ / ٢١٦ .

## سورة الفتح والحجرات

### [ سورة الفتح ]

١ - ﴿ وَأَثَابَهُمْ ﴾ [١٨] : جَازَاهُم .

٢- ﴿ مَعَكُوفًا ﴾ [٢٥] : مَحْوسًا . عكفته عنه : حَبَستُه . والعاكِفُ حَبَس

٣- ﴿ مَعَوَّةً ﴾ [٢٥] : جِنايَّةً ، كالعُرُّ (١) ، وهو الجَرَبُ . وقيل : مَعَرَّةً : [٣٢] لُزُومُ الدَّيات .

٤- ﴿ تُزِيَّلُوا ﴾ [٢٥] : تَميزُوا .

٥- ﴿ الْحَمِيَّةُ ﴾ [٢٦] : أَنْفَةٌ وغَضَب .

٣- ﴿ شَطَّأُهُ ﴾ [٢٩] : فراخَه وصغاره . وأَشْطَّأُ الزُّرْعُ : أَفْرَخَ .

الرَّهُ ﴾ ، ﴿ فَأَرَهُ ﴾ ، ﴿ فَأَرُه ﴾ (١٠ [٢٩] : أعانه .

٨- ﴿ سُوقِه ﴾ [٢٩] : جَمْع سَاقٍ ، مَثَلٌ ضَرَبَه لنَبيَّه عليه السلام إذ خَرَجَ
 وَحْدَه فَقَوَّاه بأصْحابه كقوة الزرع بما ينبت منه حتى يستَحْكم .

#### [ سورة الحجرات ]

١- ﴿ تُقَدُّمُوا ﴾ [١] : تتقَدُّمُوا .

٢- ﴿ امْتَحَنَ ﴾ [٣] : أَخْلَصَها . وقيل : اخْتَبرها . أبو عُبيدة (٣) : صفّاها وهذّبها .

<sup>(</sup>١) ضبطت العين في الأصل بالفتح والضم وكتب فوقهما ه مما ، .

<sup>(</sup>٢) قرأ بقصر الهمزة من السبعة ابن عامر ( السبعة ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَبُو عَبِيدٍ ﴾ ، ولفظ أبي عبيدة : ﴿ من المحنة ، امتحنه : اصطفاه ﴾ (المجاز ٢ / ٢١٨ ) .

- ٣- ﴿ الحُجُرات ﴾ [1] : لنسائه عليه السَّلامُ لكل واحدة حُجْرة .
  - ٤ ﴿ تَفَيءً ﴾ [٩] : ترجع .
  - ٥- ﴿ تُلْمِزُوا أَنْفُسِكُمُ ﴾ [١١] : تَعيبُوا إخوانكم .
- ٦- ﴿ وَلا تَنابَزُوا ﴾ [١١] : تَتَدَاعَوا بها ، والأنباز : الألقاب : جمع نَبَر ،
- ٧- ﴿ تَجَسَّسُوا ﴾ [١٢] و ﴿ تَحَسَّسُوا ﴾ (١١ : تَبْحُثُوا عِنِ الأَخْبار ، ومنه الجاسُوسُ . إذا قيل ما فيه من خَلَّفِه فَنِيبَةٌ وإن استُقبِلَ فَمُجاهَرة ، وما ليس فيه فَيهُتُ .
- ٨- الشُعوبُ [١٣] : كربيعة ومُضر ، جمع شعب ، وهى أعظم ، ثم القبائلُ جَمْع قبيلة ، ثم العَمَاثرُ جمع عمارة ، ثم البُطونُ جمع بَطْن ، ثم الأَفْخاذُ جَمع فَخِذ ، ثم الفصائلُ جمع فَصِيلةٍ ، ثم العَشَائرُ جمع عَشِيرةٍ ثم لاحَى يُوصِفُ .
  - ٩- ﴿ أَسُلَمْنَا ﴾ [١٤] : استَسْلَمْنا وانْقَدْنَا خَشْيَةَ السَّيْف .
- ٠١- ﴿ يَلِيْكُمْ ﴾ [١٤] و ﴿ يَالِيْكُمْ ﴾ (١) : يَنْقُصْكُمَ ، من لاَتَ يَلِيتُ ، وَأَلْتَ يَالِيتُ ،

<sup>(</sup>١) قرأ بالحاء الحسن ( الإنخاف ٢ / ٤٨٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) القراءة بالهمز لأبى عمرو وما عداه من السبعة قرءوا بغير همز ( السبعة ٢٠٦ ) وكان حق المصنف أن يبدأ بالمهموزة وفق نهجه السائد وهو الاستهلال بقراءة أبى عمرو .

### سورة ق

١- ﴿ ق ﴾ [1] : كسائر السُّـوَرِ. وقيل : ق جَبَلٌ مِن زَبَرْجَدٍ أَخْضَرَ مُحِيطٌ بالأَرْضِ .

٢- ﴿ مَرْيِجٍ ﴾ [٥] : مُخْتَلَط .

٣ - ﴿ فُروجٍ ﴾ [٦] : فُتُوق وشُقُوق .

٤- ﴿ حَبُّ الْحَصِيدُ ﴾ [9] : الحَبُّ (١) .

٥- [٣٣]أ] وبَسَقَ يَبْسُق بُسُوقا ، فهو باسقٌ [١٠] : طَالَ .

٦- ﴿ نَضِيلاً ﴾ [١٠] : مَنْضُودٌ بعضُه على بَعْضٍ ، وقيل : بجنبه . وإذا انْفَتَح كُفُرًاه (٢) وَتَفَرَق فَلْيس بنَضيد .

٧- الحَبْلُ [١٦٦] هـو ﴿ الوَرِيد ﴾ [١٦٦] : فأضيفَ إلى نَفْسه ؛ لاختلاف اللَّفْظَيْن . والوَرِيدان : عرقان بيَّنَ الأُوْداَجِ واللَّبُتَيْن (٣) بَخْعلهما العَرَبُ من الوَتين وسُمَّى وَرِيدًا ؛ لأَنْ الرُّوحَ تَرُدُهُ .

٨ ﴿ الْمُتَلَقِّيانَ ﴾ [١٧] : الملكان يَتَلَقِّيان القَوْلَ : يَكْتُبانه .

9- ﴿ قَعِيدٌ ﴾ [١٧] : قاعِدٌ ، كَقَدِيرٍ أَو مُقاعِدٌ كَأَكِيلٍ وشَرِيبٍ ، وأَرَادَ قَعِيداً مِنْ كُل جانب .

١٠- ﴿ عَتِيدٌ ﴾ [١٨] : حاضرٌ .

<sup>(</sup>١) في نزهة القلوب ٧٨ و أراد الحب الحصيد ، وهو مما أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين ، .

 <sup>(</sup>۲) الكَفْرى (بضم الكاف والفاء ، وفتحهما ، وكسرهما ، وضم الكاف وفتح الفاء) : وعاء طلع النخل
 ( اللسان – كفر ) .

<sup>(</sup>٣) في خلق الإنسانُ لثابت ٢٠٤ و الأُوداج واحدها وَدَج ، وهي العسروق التي يقطعها الذابِح ، وفي ص ٢٤٤ . . . . اللُّبَّة ، وهو موضع المُنْحَر ، . . . . اللُّبَّة ، وهو موضع المُنْحَر ، . . .

١١ - ﴿ سَكُرَةُ الْمُوْتِ ﴾ [١٩] : اخْتِلاط العَقْلِ لِشِدَّتِهِ .

١٢ - ﴿ حَدِيدٌ ﴾ [٢٢] : حَادُ :

١٣ - ﴿ أَلْقِياً ﴾ [٢٤] قيلَ : الخطاب لمالكِ . والعَرَبُ تَأْمُر الواحِدَ والجَمْعَ كَالاثنين إذ أَدْنَى أَعُوانِ الرَّجُلِ فَى إِبِله وَغَنَمِه اثنانٌ فَجَرَى كلامُه على صَاحِبَيْه .

١٤ ﴿ الحُمُلُود ﴾ [٣٤] : بَقاءً دائمٌ لا آخرَ لَهُ .

١٥ - ﴿ فَنَقُبُوا ﴾ [٣٦] : طافُوا وتباعَدُوا . وقيل ساروا في نُقُوبِها : طُرُقِها ، جَمْعُ نَقْب . وقيل : بَحَثُوا وتَعَرَّفُوا هَلْ مِنْ مَعْدِلٍ (١) من المَوْتِ فلم يَجِدُوه .

17 - ﴿ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ [٣٧] : اسْتَمَعَ كتابَ الله تَعالى وَهو شاهِدُ القَلْبِ والفَهُم ليس بغافل .

١٧ – وعن عَلِيَّ رضى اللهُ عنه : ﴿ ﴿ أَدْبَارَ السَّجُودِ ﴾ [٤٠] : الرَّكْمَتان بعد المُغْرِب ، ﴿ وَإِدْبَارَ : جَمْعُ دُبُر ، الرَّكْتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ ، (٣) . والأَدْبَارُ : جَمْعُ دُبُر ، والإَدْبَارُ : جَمْعُ دُبُر ، والإَدْبَارُ : مَصْدَرَ أَدْبَرَ .

١٨ - [٣٣] ﴿ بِجِبَّارٍ ﴾ [٤٥] : مُسلَّط .

<sup>(</sup>١) في الأصل « معذل » بالذال المعجمة والمثبت من نزهة القلوب ١٩٩ والمجاز ٢ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) نزمة القلوبَ ٢٢ .

# سورة الذاريات

۱- ﴿ الدَّارِياتِ ﴾ [[] عن عَلِيٌّ رضى الله عنه : هي الرِّياحُ تَذْرُو التُّرابُ (١) .

٧- ﴿ فَاخْامَلات ﴾ [٢] : السحاب تَحْمَلُ الماءَ .

٣- ﴿ فَالْجَارِياتِ ﴾ [٣] : السُّفُنُ تَجْرى سَهُلاً ، وقيل : مُيسَّرةً مُسَخَّرةً .

٤- ﴿ فَالْقُسَّمَاتَ ﴾ [1] : الملائكة تُقَسَّمُ الأُمْطَارَ والأرزاقَ .

٥- ﴿ الدُّينِ ﴾ [٦] : الجرَّاء .

٠- ﴿ الْحَبُكِ ﴾ [٧] : طسرائقُ من آل الغيم ، جمع حَبِيكَة وحباك . والحَبُكُ : أَى مُتَكَسَّر ، وَسَعْر حَبُك : أَى مُتَكَسِّر ، وَعُودَتُه طرائقُ .

٧- ﴿ يُؤْفُكُ ﴾ [1] : يُصْرُفُ عنه مَنْ صُرفَ في علْمه تعالى .

٨ - ﴿ قَتِلَ الْحُوَّاصُونَ ﴾ [١٠] : لُعِنَ الْكَذَّابُون . والخَرَّصُ : الْكَذِبُ ، والظَّنُ ، والخَرْ.
 والحَرْرُ .

٩- ﴿ يُفْتَثُونَ ﴾ [١٣] : يُعَذَّبُونَ ويُحَرَّقُونَ . والفَتِينُ : حجارة سُودٌ كأنها

١٠ - ﴿ يَهْجَعُونَ ﴾ [١٧] : يَنَامُونَ .

١١- ﴿ للسائل ﴾ [١٩] : الطُّوَّاف .

١٢ - ﴿ وَالْحَرُومِ ﴾ [١٩] : المُنوع الرَّزْقِ . ابن عَبَاسٍ : المُحَارَفُ ، أَى انحَرفَ عنه رِزْقُه .

 <sup>(</sup>١) لهى الكشاف ٤ / ٣٩٤ : و وعن على رضى الله عنه أنه قال وهو على المنبر : سلونى قبل أن لا تسألونى ،
 ولن تسألوا بعدى مثلى ، فقام ابن الكواء فقال : ما الذاريات ذروا ؟ قال : الرياح » .

١٣ - ﴿ صَرَّةٍ ﴾ [٢٩] : صَيْحة . وقيل : جَمَاعَة لم تَتَفَرَّق .

١٤ - ﴿ فَصَكَّتْ ﴾ [٢٩] : ضَرَّبَتُ بجميع أصابعها .

١٥ - ﴿ بِرِكْنَه ﴾ [٣٩] : بجانبه ، أَى أَعْرَضَ . وقيل : بما يَرْكُنُ إليه يَتَقَوَّى به .

١٦- ﴿ الرَّبِحُ العَقيمَ ﴾ [٤١] : لا تأتى بسَحاب ولا مَطَرِ .

١٧ - ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾ [٤٩] : ضِدَّيْنِ كَذَكَرٍ وَأَنْثَى ، وأَسْوَدَ وأَبِيضَ ، وحُـلُو

١٨ - كانوا يَسْتَقُونَ فيكونُ لِكُلِّ ذَنُوبٌ [٥٩] : وهي دَلْوٌ عَظِيمَةٌ إذا كان فيها ماءً ، فجُعِلَ الذَّنُوبُ للنَّصيبِ .

## سورة الطور

١- ﴿ الطُّورِ ﴾ [١] : [٣٤] هو جَبَلُ بِمَدِّينَ كُلُّمَ عندَه مُوسى عليه السلامُ .

٧- ﴿ رَقُّ مَنْشُورٍ ﴾ [٣] : الصَّحاتف التي تُخْرَجُ يوم القيامة إلى بني آدم .

٣- ﴿ المُعْمُورِ ﴾ [13] : المُأْهُول ، وهو بَيْتُ في السَّماءِ الرَّابِعَةِ حِيالَ الكَعْبَةِ يَدْخُلُه كُلُّ يَوْمِ سَبَّعُونَ ٱلفَ مَلَكِ ، ثم لا يعودونَ إليه .

٤- ﴿ وَالسُّفُفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ [٥] : السَّماء .

٥- ﴿ الْمُسْجُورِ ﴾ [٦] : اللَّمْلُوء .

٣- ﴿ تَمُورٌ ﴾ [٩] : تَدُورُ بِما فيها . وقيل : تَكَفُّأُ : تَذْهَبُ وتَجيء .

٧- ﴿ وتَسِيرُ الجِهَالُ ﴾ [١٠] : كالسَّحاب.

٨ ﴿ يُدَعُونَ ﴾ [١٣] : يُدْفَعُونَ . ودعًه دعًا.

٩- ﴿ حُورٍ ﴾ [٢٠] : جَمْعُ حَوْرًاء ، وهي شَدِيدَة بَيَاضِ العَيْنِ وسُوادِها .

١٠ - ﴿ أَلْسَاهُم ﴾ [٢١] : نَقَصْنَاهُم .

١١- ﴿ رَهِينٌ ﴾ [٢١] : مُحْتَبَسُّ بعَمله .

١٢ - ﴿ يَتَعَازَعُونَ ﴾ [٢٣] : يَتَعَاطَوْن .

١٣ - ﴿ لا لَغُو ﴾ (١) [٢٣] ؛ لَيْسَتْ كَخَمْرِ الدُّنيا لانذهبُ بعُقولهم فيلْغُوا ويَرْفُثُوا فيأتَمُوا .

<sup>(</sup>١) قرا ﴿ لا لَقُوْ فِيها ولا تأتيم ﴾ ينصب اللفظين أبو عصرو وابن كثير وقراءة ما عداهما من السبعة برفعهما ( السبعة ٦١٢ ) .

١٤ - ﴿ رَبُّ الْمُنُونَ ﴾ [٣٠] : حَوَادث الدُّهُر ، قال أبو ذؤيب :

أَمِن المُنُونِ وربيه تَتُوجُعُ والدُّهُو ليس بمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ (١)

وقيل : المُّنُون : المُّوْت ، فَعُول ، مِن مَنَّهُ : قَطَعَهُ ؛ لأنَّ الموت قَطُّوعٌ .

١٥- ﴿ أَحُلامُهِم ﴾ [٣٢] : عُقُولُهم .

١٦ - التَّقُولُ [٣٣] : الكذب.

١٧ - ﴿ المُسَيْطِرِونَ ﴾ [٣٧] : الأربابُ المُتَسَلَّطُونَ . تَسَيْطَر عليه : اتَّخَذَه

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٤ ، وتفسير ابن قتية ٤٢٥ ، ومشاهد الإنصاف ٤ / ٤١٣ والمفضليات ١٥٠ .

# سورة النجم

١ - كان القرآنُ يَنْزِلُ نُجُومًا فأقْسَم تعالى بـ ﴿ النَّجْمِ ﴾ [١] منه إذا نَزَلَ .
 ١ - كان القرآنُ يَنْزِلُ نُجُومًا فأقْسَم تعالى بـ ﴿ النَّجْمِ ﴾ [١] منه إذا نَزَلَ .
 ١ - كان القرآنُ يَنْزِلُ نُجُومٍ إذا غَابَتْ (١) . مُجاهِد : بالثَّرِيا (١) .

٧ - ﴿ شَدِيدُ القُوى ﴾ [٥] : جبريل عليه السَّلام . وقُوَى الحَبْلِ : طاقاتُه ، جمع قُوّة .

٣- المُوَّة [7] : القُوَّة . وفي الحديث : ( لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَنيُّ ولا لذي مرَّة سَوِيًّ ") وأصلُها الفَتْلُ . وذو مِرَّة : رَأَى مُحْكَم . وفَرَسٌ مُمَـرُ : مُوثَقُ الخَـلَقِ وحَبْلٌ مُمَـرُ : مُحْكَمُ الفَتْل .

٤- والتَّدَلُّي [٨] : مِنْ عُلُو إلى سُفْلٍ .

ه- ﴿ قَابَ ﴾ [٩] : قَدْرَ .

٢ ﴿ قُوسَيْن ﴾ [٩] عَرِبَيْتَيْنِ (\*) .

٧- ﴿ أَفْتُمَارُونَه ﴾ [١٢] : تُجادلُونَه و ﴿ تَمْرُونَهُ ﴾ (٥) : تَجْحَدُونَه وتَسْتَخْرِجون غَضبَه . مَرَيْتُ الناقَةَ : حَلَبْتُها واسْتَخْرَجْتُ لَبْنَها .

٨- ﴿ اللاتَ والعُزَّى ﴾ [١٩] ، ﴿ ومَنَاةَ ﴾ [٢٠] : أَصْنَامٌ مِن حِجارِةٍ فى
 جُوْف الكَعْبة عَبَدُوها .

٩ ﴿ ضِيزَى ﴾ [٢٢] : ناقِصَةٌ . وقيل : جائِرَةٌ ، من ضَــازَ يَضيرُ ، وهي :

<sup>(</sup>١) لم يرد في الجاز ٢ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في موضعه من تفسير مجاهد وهو في تفسير الطبري ٢٧ / ٢٤ عن مجاهد .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن قتيبة ٢٦٦ وتخريجه في هامشه .

<sup>(</sup>٤) أي الأقواس المعهودة والمعروفة عند العرب .

<sup>(</sup>٥) قرأ حمزة والكسائى ويعقوب وخلف يفتح التاء وسكون الميم بلا ألف ، وقرأ بقية الأربعة عشر بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها ( الإعمال ٢ / ٥٠١ ) .

﴿ فُعْلَى ، كُسرَت الضَّاد للياء وليس في النُّعُوت ﴿ فَعْلَى ، .

١٠ ﴿ اللَّمَمَ ﴾ [٣٢] : صغار الدُّنُوب . وقيل : أن يُلِمَّ بالذَّنْبِ ولا يَعُودُ
 إليه . وأَلَمَّ بكذا : لَمْ يَتَعَمَّقُ فيه ولَم يَلزَمُه .

١١ - ﴿ وَأَكُدُى ﴾ [٣٤] : قَطَعَ عَطِيَّتَه ويَّسَ من خَيْره ، وأصلُه أن يبلُغَ حَافِرُ الرَّكِيَّة (١) إلى الكُدْيَة (١) ، وهي الصَّلَابة فييَّأْسَ ، فَيَقْطَع الحَفْرَ ، فقيل لِمَنْ لَمَنْ لَمَنْ طَلَبَتَهُ أُو لَم يُتمَّ عَطَيَّتَهُ أَكْدَى .

١٢- ﴿ تُمنَّى ﴾ [٤٦] تُقَدُّرُ وتُخْلَق ، قال الشاعر :

لا تَأْمَنَنَ وَإِنْ أَمْسَيَتَ فَى حَرَمٍ حَتَّى تُلاقِيَ مَا يَمْنِي لَكَ المَانِي (٢) أَى يُقَدِّرُ لِكَ المُقَدِّرِ . وقيل : ﴿ تُمْنَى ﴾ مِن أَمْنَى يُمْنِي أَنْزِلَ المَنِيّ .

١٣− ﴿ وَأَقْنَى ﴾ [٤٨] : جعل له قنْيَةً ، أي أصل مالٍ .

١٤ - ﴿ الشَّعْرَى ﴾ [٤٩] : [٣٥/أ] كُوْكُبٌّ عبد في الجاهليَّة .

١٥ - ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَّةَ ﴾ [٥٣] : الخسُوف بها .

١٦- ﴿ أَهُوكُ ﴾ [٥٣]: أَسْقَطَ .

١٧- ﴿ هذا ﴾ [٥٦] : محمد 4 .

١٨- ﴿ مِنَ النُّدُرِ ﴾ [٥٦] : الأنبياء الْتَقَدُّمين .

١٩ - ﴿ كَاشْفَةٌ ﴾ [٥٨] : كَشْفٌ ، كعافية وباقية .

٠٢٠ ﴿ سَامِدُونَ ﴾ [٦١] : لاهُونَ . وللسامد خَمْسة أَوْجُهِ : اللاّهِي ، والْمَنْى ، والقائم ، والساكِت ، والحَزِينُ الخاشعُ القانِعُ .

<sup>(</sup>١) الركية : البعر ، والكُدية : الأرض الغليظة ( اللسان : ركا ، كلا ) .

<sup>(</sup>٢) عزى في التآج ( مني ) لسويد بن عامر المصطلقي ، والعجز من قصيدة لأبي قلابة الهذلي والصدر مختلف ( شرح أشمار الهذليين ٧١٣ ) .

# سورة القمر

١- ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ [٢] : قَوِي مُسْتَحْكِم ، مِن المَرَّة . الزُّجاج : دائم (١) .

٧- ﴿ مُسْتَقُرٌ ﴾ [٣] : مُتَنَاهِ إلى وَقْتِ في الدُّنيا أو الآخرة .

٣- ﴿ مُزْدَجَرٌ ﴾ [2] : مُتَّعَظُّ ومُنتَهَى ، من زُجَرْتُ .

٤- ﴿ نُكُو ﴾ [1] ؛ مُنكَر .

٥- ﴿ وَازْدُجِرَ ﴾ [٩] : زُجِرَ وَانْتَهَرُوهُ .

٦- ﴿ فَانْتَصِرْ ﴾ [١٠] : فَانْتَقَمْ منهم .

٧- ﴿ مُنْهُمُو ﴾ [١١] : كثير سَرِيعِ الأنصبابِ . وهَمَرّ : أَكْثَرَ الكلامَ وأَسْرَعَ .

٨- ﴿ فَالْتَقَى ﴾ [١٢] : ماءُ السماءِ والأَرضِ على أَمْرٍ مُقَدَّرٍ . وقيل : قُدَّرَ استواءُ الماءين ...

٩ ﴿ وَدُسُو ﴾ [١٣] : جَمْعُ دسار ، وهو السّمارُ ، من دَسَرَه : دَفَعه لِدَفْعِ
 مَنْفَذِه به . وهو أيضا ، الشّرط التي تُسَدُّ بها السّفينة .

١٠- ﴿ كُفُورَ ﴾ [١٤] : جُحد ، وهو نُوحُ عليه السلام .

١١ - ﴿ وَنُلُو ﴾ [١٦] : جَمْع نَذيرٍ ، وهو الإنْذارُ .

١٢ - ﴿ يَسُونا ﴾ [١٧] : سَهُلنا للتَّلاوة ، ولولا ذلك لتَعَذَّر نُطْقُ العِباد به

١٣- ﴿ مُستَمَرُّ ﴾ [١٩] عليهم بنُحُوسه .

١٤- ﴿ تَنْزِعُ ﴾ [٢٠] ؛ تَقُلُعُ .

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن للزجاج ٥ / ٨٥ .

- ١٥- ﴿ أَعْجَازُ ﴾ [٢٠] : أُصُول .
- ١٦- ﴿ مُنْقَعِرٍ ﴾ [٢٠] مُنْقَلع ساقط .
- ١٧ ﴿ وسُعُرٍ ﴾ [٢٤] : أبو عبيدة : جَمْع سَعِيرٍ (١) . وقيل : سُعُر : جُنُون . ناقةٌ مَسْعورة كأن بها جُنونا .
  - ١٨- ﴿ أَشُرٌ ﴾ [٢٥] : مَرَحٌ مُتَكَبِّرٌ .
  - ١٩ [٣٥] ﴿ مُعْتَضَرُ ﴾ [٢٨] : يَحْضُرُه صاحبُه .
    - ٢٠- ﴿ فَتَعَاطَى ﴾ [٢٩] : عَقَرُها .
      - ٢١ ﴿ فَمَقَرَ ﴾ [٢٩] : تَتَلَ .
- ٢٢ ﴿ اللَّحْتَظِرِ ﴾ [٣١] كأنَّه الذي يَجْمَع في حَظِيرَته الحَشِيشَ لغَنَمِه .
   وقيل : يَحْتَظِرُ عليها بَنباتٍ فَيَيْبَسُ ويُوطأً .
  - ٢٣ ﴿ فتمارَوا ﴾ [٣٦] : شكُّوا في الإنذار .
  - ٢٤- ﴿ أَدْهَى ﴾ [٤٦] مِن الدَّاهية ، أَى أَفْظَع وأَشَدُّ مَرَارَةً .
  - ٢٥ ﴿ أَشْيَاعَكُمْ ﴾ [٥١] : أَشْبَاهِكُم ومن شَايَعَكُم على الكَّفْر .
    - ٢٦- ﴿ مُسْتَطَرُّ ﴾ [٥٣] : مَكْتُوب .

<sup>(</sup>۱) نزهة القلوب ۱۱۵ ، وفي مجاز القرآن ۲ / ۲٤۱ د جميع سعيرة وفي هامشه عن إحدى نسخه : جميع سعير ﴾ .

# سورة الرحمن عَزّ وجَلّ

١ - ٣ : ﴿ النَّجْمُ ﴾ [٦] : ما نَجَمَ ، أي طَلَعَ بِلاساقِ كالعُشْبِ .

﴿ وَالشَّجَــُو ﴾ [٦] : ذو ساقٍ . وسُـجُودُهما [٦] : انقيادُهما لما سُخَّرا

له .

٤- ﴿ تَطْغُواْ ﴾ [٨] : تُجاوزوا العَدْل فيه .

٥- ﴿ تُخْسِرِو ﴾ [٩] : تَنْقُصُوا . وقرئ بالفتح ، أَى تَخْسَرُوا (١١ . الثوابَ المُؤرُّونَ .

٣- ﴿ الأَكْمَامِ ﴾ [١١] هنا : الكُفُرِّي (١) قبل أن يَنْفَتقَ .

٧- ﴿ الْعَصْفِ ﴾ [١٢] والعَصِيفَة : ورَق الزُّرْعِ فإذا جَفُّ وديسَ صار تبنًا .

٨- ﴿ وَالرَّبُّ حَالُ ﴾ [١٢] : الرَّزْق .

9- و ﴿ الفَّخَّارِ ﴾ [١٤] : طِين مَسَّتُه النَّار .

٠١٠ ﴿ مَارِجٍ ﴾ [١٥] لَهَبِ النَّارِ ، مِنْ مَرَجَ : اضْطَرَبَ ولم يَسْتَقِرَّ . وقيل : مارِجٌ نَوعان من النَّارِ خُلِطاً ، مِنْ مَرَجَ : خَلِّط .

١١ - المَشْرقان والمَغْربان [١٧] : أحدهما للشَّتاء والآخر للصَّيْف .

١٢، ١٢ - ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [٢٢] : الكِبارُ ، ﴿ والمَرْجانُ ﴾ [٢٢] : صغارُه ،
 جَمْعُ مَرْجانة .

١٤ - ﴿ الْمُنشَآتُ ﴾ [٢٤] أُنشئن ، وبالكَسْر : ابْتَدَأَن .

١٥ ﴿ النَّقَلَانِ ﴾ [٣١] : الإنس والجِنَّ ؛ لأنهما ثَقُلا الأرْضِ . وقيل :

(١) الكشاف ٤ / ٤٤٤ . ويذكر ابن جنى أنها قراءة بلال بن أبي بردة ( الهتسب ٢ / ٣٠٣ ) .

(٢) الكُفْرَى : وعاء العلُّلع ( اللسان - كفر ) .

فُضًلا على الحيوان بالتَّمييز . وكلُّ ما له قَدْر فَثَقَلٌ . وبَيْضُ النَّعام ثَقَلٌ ؛ لأنه قوتٌ يَفْرُحُ به آخذُه .

١٦ - ﴿ شُواَظٌ ﴾ [٣٥] : نار مَحْضَةٌ بلا دُخان .

١٧ – [٣٦/أ] ﴿ وَنُحَاسٌ ﴾ ، ﴿ وَنَحَاسٌ ﴾ (١) [٣٥] : دُخانٌ .

١٨- ﴿ وَرُدَّةً ﴾ [٣٧] كلُّونِ الوَرْد . وقيل حَمْراء كالفَرَسِ الوَرْد .

19 - ﴿ كَالدُّهَانَ ﴾ [٣٧] : صافية . جَمْع دُهْنِ . وقيل : كَالأَدِيم الأَحْمَر .

٠٠- ﴿ بِسِيمَاهُمْ ﴾ [٤١] : عَلاماتهم . قيل : كَسَوَاد الوُّجُوه وزُرْقة العُيون .

٢١ ﴿ فَيُؤْخَذُ ﴾ [٤١] : يُجْمَع بين ناصيتَه ورجْليَّه فيُلْقى فى النَّار .

٢٢- ﴿ آنِ ﴾ [٤٤] : انْتَهَى شَدَّةُ حَرَّه .

٢٣ - ﴿ أَفْنَانِ ﴾ [٤٨] : أُغْصان ، جَمْع فَنَن .

٢٤- والجَنَّى [٥٤] : مَا يُجْتَنَى .

٢٥ - أبو عُبِيْدَةَ : ﴿ يَطْمِثْهُنَّ ﴾ [٥٦] : يَمَسَّهُنَّ (١) . الفَرَّاء : يَفْتَضُّهنَّ (١) .

والطَّمْثُ : النَّكاحِ بالتَّدْميَّة ، وَمنه : طامِثُ للحائض .

٢٦ ﴿ مَدْهَامَتَانَ ﴾ [٦٤] : سَوْدَاوَانَ مِنْ شَدَّةَ الخُضْرَةَ والرَّى .

٢٧ ﴿ نَصَّا حَتَانَ ﴾ [٦٦] : فَوَّارَتَانَ بِالمَاءِ . والنَّصْخِ أَكَثُر من النَّضْح .

٢٨ - ﴿ خَيْرَاتٌ ﴾ [٧٠] : خَيْرَاتٌ .

٢٩ - ﴿ مَقْصُورَاتٌ ﴾ [٧٢] : مَحْبُوسات مُخَدَّرات . والحَجَلَةُ مقصورة .

<sup>(</sup>١) الضم والكسر قراءاتان ( الكشاف ٤ / ٤٤٩ ) والكسر قراءة غير متواترة قرأها مجاهد والكلبي وأمالوا الحاء ( مختصر في شواذ القرآن ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ٢ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ٣ / ١١٩ .

٣٠- ﴿ رَفْرَفِ خُصْرٍ ﴾ [٧٦] : قِيلَ : رِياضُ الجَنَّةِ . وقيل : الفُرشُ والرَّفارِف أيضا : البُسْطُ .

٣١ - ﴿ وَعَبْقَرَى ۗ ﴾ [٧٦] : طنافسُ ثخان (١) . أبو عُبَيْدَة : العَرَب تَقُـولُه لكل بِساطٍ (١) . وقيل : عَبْقرُ : أَرْضٌ يُعملُ فيها الوَشْى فنُسب إليها كلُّ جَيْدٍ . وقيل المُمْدُوحُ من رَجُلِ أو فَرَسٍ عَبْقَرَى . قال عليه الصلاة والسلام في عمر رضى الله عنه : ﴿ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِياً يَفْرِى فَرِيَّه ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الطنافس جمع طُنفُسه ( يضم الطاء والفاء أو كسرهما ) : البساط الذي له خَمَّل رقيق ( اللسان – طنفس ) والخمل : هدبُ القطيفة ونحوها ( اللسان – خمل ) .

<sup>(</sup>٢) الجاز ٢ / ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ٤ / ١٩٨ ورواية الجامع الصحيح ( مسلم ) ٧ / ١١٣ فلم أر عبقريا من الناس يفرى فريه ، ونزهة القلوب ١٤٢ ، والنهاية ( عبقر ) ٣ / ١٧٣ .

## سورة الواقعة

١- ﴿ وَقَعَت الواقعَةُ ﴾ [١] : قامَت القِيامة .

٢- ﴿ ليس لوَقُعْتُهَا ﴾ [٢] رَجْعَةٌ .

٣ ، ٤- ﴿ خَافِضَةٌ ﴾ [٣] لقَوْمٍ ﴿ رَافِعَةٌ ﴾ [٣] لآخَرِينَ .

٥- ﴿ رُجُّت ﴾ [٤] : زُلْولت واضطربت .

٦- ﴿ وِبُسَّت ﴾ [٥] : فُتَّتَ فصارت كدقيقِ مَبْسُوسِ ، أى مَبَّلُولِ .

٧- ﴿ هِبَاءً مُنبِثًا ﴾ [٦] : تُرابًا مُنْتَشِرًا ، وهو ما سَطَعَ من سنابِك الخَيْلِ مِن [٣٦] الهَبُّوة ، وهي الغُبارُ .

٨ ، ٩ - ﴿ المّيْمَنَة ﴾ [٨] و ﴿ المَشْآمة ﴾ [٩] من اليَمين والشّمال . وقيل : المُعْطَونَ كُتْبهم بيَمينهم أو شمالهم ، والعَربُ تُسمّى اليدَ اليُسْرَى الشّوْمَى والجانب الأيْسَرَ الأَشْآمَ ، ومنه اليُمْنُ وكأنه ما جاء عن اليمينِ والشّوُمُ عن الشّمال . واليّمَنُ والشّامُ عن يَمينِ الكَعْبةِ وشمالها . وقيل : كانوا ميامينَ على أَنفُسِهم والآخرون مشائيم .

١٠- ﴿ ثُلَّةٌ ﴾ [١٣] : جَمَاعَة .

١١ - ﴿ مَوْضُونَةَ ﴾ [١٥] : نُسِجَ بعضُها على بَعْضٍ . وفي التَّفْسِير : نُسِجَتْ باليَوَاقِيتِ والجَوْهِرِ . وُوضِينُ الناقَةِ : بِطانٌ من سُيُورٍ يُدخَلُ بعضُها في بعض . والدُّرْعُ يُوضَن بعضها في بعض .

١٢ - ﴿ وَلُدَانٌ ﴾ [١٧] : جَمْعُ وَلِيد .

١٣ - ﴿ مُخَلِّدُونَ ﴾ [١٧] : مُبْقَوْنَ وِلْدَانَا لا يَهْرَمُونَ ولا يَتَغَيَّرون . وقيل :

مُسُوِّرُونَ . وقيل : مُقرَّطون ، وقيل : مُحلُّون . والخَلَدَةُ : جَمَاعَةُ الحُلِيُّ .

١٤ ﴿ بِأَكُوابٍ ﴾ [١٨] : كِيــزَانٌ بـلا عُرَى وخَرَاطِيـمَ ، جَمْعُ كُوبٍ ،
 والأباريق [١٨] بخراطيم .

١٥- ﴿ يُصَدُّعُونَ ﴾ [١٩] : يَحْمُل لهم صُداع بسببها . وقيل : يُفرَّقُون .

١٦ ﴿ مَخْضُود ﴾ [٢٨] : بلا شَوْك خِلْقَة ، كَأَنَّ شَوْكَه خُضِدَ ، أَى قُطِع .
 وقال عليه السلام في اللدينة : ﴿ لَا يُخْضَدُ شَوْكُها ولا يُعْضَدَ شَجَرُها ﴾ (١) .

١٧ - المُفَسَّرون : الطَّلْحُ [٢٩] : المَوْز .

١٨ - ﴿ مَنْضُودٍ ﴾ [٢٩] : نُضَد إلى آخِرِه بالحَمْلِ ، أو به وبالورَق .
 مَسْرُوقٌ : أَنهارُ الجَنَّةِ تَجْرِى فى غير أُخْدودٍ وشَجَرها نَضِيدٌ من أَسْفَلِها إلى أُعْلاها .

١٩ - ﴿ وظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ [٣٠] : دائم لا تَنْسَخُه الشَّمسُ ، كالظَّلُّ من الفجر إلى الشَّمْسِ .

· ٢ - ﴿ مَسْكُوبِ ﴾ [٣١] : مَصْبُوبِ لا يَنْقَطعُ .

٢١ - ﴿ لا مَقْطُوعَةٍ ﴾ [٣٣] : لا تُجْنَى حينًا وتَنْقَطعُ .

٢٢- ﴿ وَلَا مُمْنُوعَةً ﴾ [٣٣] بحَظِيرَة كبساتينِ الدُّنيا .

٢٣ - ﴿ عُرُبًا ﴾ [٣٧] : جمع عَروب ، وهي الْمَتَحَبَّبَةُ لزَوْجِها . وقيل : العاشِقَةُ له . [٣٧/أ] وقيل : الحَسَنَةُ التَّبُعُل .

٢٤ - ﴿ سَمُومٍ ﴾ [٤٢] : حَرَّ النَّارِ .

٢٥- ﴿ يَحْمُومٍ ﴾ [٤٣] : شَديد السُّواد ، وهنا : دُخَانٌ أَسُودُ .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن قتبية ٤٤٧ وتخريجه فيه ، والشطر الثانى من الحديث فى النهاية ( عضد ) ٣ /٢٥١ وفسيها د فى تخريم المدينة نهى أن يصف شجرها » ولم يرد النصف الأول فى ( حَضَد ) والحديث فى البخارى ٣ / ٣٠ ، ٨ / ٨ فى تخريم مكة برواية د . . . لا يُختلى شوكها ولا يُعضد شجرها » .

٢٦ ﴿ الحَنْثُ ﴾ [٤٦] : الشُّرُك والذُّنْب الكَبير .

٧٧ - ﴿ الهِيمِ ﴾ [٥٥] : إبل يُصيبُها داءُ الهُيامِ فلا تَرْوَى . وبعير أَهْيَمُ ، ناقة هَيْماءُ .

٢٨ ﴿ تُمْنُونَ ﴾ [٥٨] : من المني .

٢٩ - الحَرْث [٦٣] : إصلاح الأرْض وإلقاء البَذْر فيها .

٣٠- ﴿ تَفَكَّهُونَ ﴾ [٦٥] : تَعْجَبُونَ . وقيل : بلُغة عُكُلٍ : تَنَدَّمُونَ كَتَفَكُنُونَ .

٣١ ﴿ لَمُفْرَمُونَ ﴾ [٦٦] : مُعذَّبون . وقيل : مُولَعٌ بنا .

٣٢ ﴿ الَّذِنْ ﴾ [٦٩] : السَّحاب .

٣٣- ﴿ تُورُونَ ﴾ [٧١] : تَسْتَخْرِجُون مِن الزُّند . وجَمْعه زُنُود وزِنادٌ وأَزْناد .

٣٤ ﴿ تَذْكُرُةً ﴾ [٧٣] : لجَهنَّمَ ومَنْفَعة للمسافرين النازِلين .

00- القَوَاء [٧٣] : أى الفَقْر . أبو عُبَيْدة : المُقْوى : من لا زَاد معه (١) ورُدَّ بأن صاحب الزَّاد إلى النارِ أَحْوَج . ويقال للغَنِي أيضا مُقْو ، فهو من الأَضْداد .

٣٦ ﴿ بمواقِعِ النُّجومِ ﴾ [٧٥] : القرآنِ إذا نَزَلَ . وقيل : مسأقط النُّجوم في المَغْرب .

٣٧ ﴿ مُدْهِنُونَ ﴾ [٨١] : مُكذّبون ، وقيل : كافرون . وقيل : مُتهاوِنون كمن يُدهِن في الْأَمْر يَليِنُ فيه ولا يَتَصَلَّبُ . وقيل : مُسِرُّون خلاف ما يُظهِرون . وأَدْهَنَ في دينه ودَاهَنَ : أَظْهَرَ خِلافَ ما أَضْمَرَ .

<sup>(</sup>١) المجاز ٢ / ٢٥٢ .

٣٨ - ﴿ رِزْقُكُمْ ﴾ [٨٢] : شُكْركم . وقيل : شُكْـر رِزْقكـم (١) ، نحـو : ﴿ وَاسَالُ القَرِيَةَ ﴾ (١) عَطاء : هو قَوْلُهم : ﴿ مُطْرْنَا بِنَوْءَ كَذَا ﴾ (١) .

٣٩ ﴿ مَدِينِينَ ﴾ [٨٦] : مجزيين . وقيل : مملوكين أذِلاء ، مِن دِنْتُ له بِالطَّاعة .

٠٤- ﴿ فَرَوْحٌ ﴾ [٨٩] : طِيبُ نَسِيم ، وقرئ بالضَّم (١) : أَى حَيَاةً بـلا مَوْت .

<sup>(</sup>١) النقل عن الكشاف ( انظر ٤ / ٤٦٩ ) وكتب في هامش الأصل و ربكم ، .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن قتيبة ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الضم قراءة الحسن كما في الكشاف ٤ / ٤٧٠ ويذكر ابن جنى في المحتسب ٢ / ٣٨٠ أنها و قراءة النبى ﷺ وابن عباس وقتادة والحسن والضحاك والأشهب ونوح القارئ وبديل وشعيب بن الحارث وسليمان التجويي وأبى جعفر محمد بن على والضحاك وفياض ٤ .

# سورة الحديد والمجادلة والحشر

#### [سورة الحديد]

١ - ﴿ مُسْتَخُلُفِين ﴾ [٧] في نَفَقَتِه في وُجُوهِ البِرِّ . وقيل : خُلَفاء له في مُلْكه .

٢- [٣٧] ﴿ بِسُورٍ ﴾ [١٣] : قيل : الأعراف .

٣- ﴿ فَتَنْتُمُ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [١٤] : أَنَّمْتُموها .

٤- ﴿ مَوْلاكُمْ ﴾ [١٥] : أُولَى بكم .

٥- ﴿ نَبُواها ﴾ [٢٢] : نَخْلُقها .

#### [ سورة المجادلة ]

١ - ﴿ يُظاهِرُونَ ﴾ [٢] : يُحَرَّمُوهُنَّ تَحْرِيمَ ظُهُورِ الْأُمَّهِـاتِ . يُرْوَى أَنه نَزَلَ في مُظاهِرِ (١) وتَبِعَه كُلُّ ما حَرُمَ رُوْيَتُه من أُمَّه كالبَطْن والفَخِذَيْن .

٢- ﴿ الشُّرُوا ﴾ [١١] : قومُوا إلى حَرْبِ أو أَمْرٍ من أُمُورِه تعالى . وقيل : ارْتَفَعُوا عن مَوَاضعكم ووَسَّعُوا لغَيْركن ، مِن النَّشْز .

٣- ﴿ جُنَّةٌ ﴾ [١٦] : ما يَسْتُر كَالْتُرْس .

٤ - ﴿ اسْتَحُودَ ﴾ [١٩] : اسْتُولى ، وشَذَّ فلم يُنْقَلُ ، كَاسَتَرُوحَ ، واسْتَصُوبَ ، واسْتَصُوبَ ، واسْتَصُوبَ ، واسْتَصُوبَ ،

<sup>(</sup>١) هو أوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة ( الكشاف ٤ / ١٨٤ ) .

#### [ سورة الحشر ]

١- ﴿ لَأُولِ الْحَشْرِ ﴾ [٢] : أول ما حُشِرَ وأُخْرِج من دارِه ، وهو الجلاء .
 وجَلا عن وَطَنه وأُجْلَى وجَلَى ، وأُجْلَيْتُه وجَلَيْتُه وجَلَوْتُه .

٢- ﴿ لِينَةٍ ﴾ [٥] : نَخْلَة ، وجَمْعها لِينٌ ، وهي ألوانُ النَّخْلِ ما لم تَكُنْ
 عَجُوةً وبَرْنِيَّة ، وأصلها لوْنَةٌ قلبت الواو ياءٌ للكَسْرة كديمة .

٣ والإيجاف والوجيفُ [٦] : السّيرُ السّريع لشدّة هزّه .

٤- ﴿ رِكَابٍ ﴾ [٦] : إبل خاصة .

- ﴿ دُولَةٌ ﴾ [٧] و ﴿ دُولَةٌ ﴾ (١) : يَتَدَاوَلُونه . قِيل : دُولَة في المالِ ودُولَة في المالِ ودُولَة في الحرّب . وقيل : دُولَة : المُتَدَاوَل ، ودَوْلة : الفعْل .

٣- ﴿ تَبُوَّءُوا الدَّارَ والإيمانَ ﴾ [9] : تَمَكُّنُوا فيهما وجَعَلُوهُمَا مستقرًا لهم .

٧- ﴿ حَاجَةٌ ﴾ [9] : فَقُرْ ، وقيل : مَحْنَة .

٨- ﴿ حُصاصةً ﴾ [9] : حاجة وفقر . وأصل الخَصاصِ الخَلَلُ والفُرَجُ .
 وخَصاصُ الأَصابِع : الفُرَجُ بينها .

٩- ﴿ شُحُّ نَفْسِهِ ﴾ [٩] : حرْصَهَا وشَرَّها . وزَنْدٌ شُحاحٌ : لا يُورِي .

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح الدال على والسلمي وابن عامر والمدني ( مختصر في شواذ القرآن ١٥٤ ) .

# سورة الممتحنة إلى تبارك

## [ سورة المتحنة ]

١- ﴿ فَامْتَحُنُوهُنَّ ﴾ [١٠] : اختَبَرُوهُنَّ .

٧- العصم (١٠١ : الجالُ ، جَمْع عصمة ، أى لا تَرْغَبُوا فيهن واسْأَلُوا العصم المُرتَدَاتِ ، ولْيَسْأَلُوكم مُهُورَ أَهلَ مكة أَنَ يُردُوا عليكم (١٣٨) الخارجات إليهم مُرتَدَاتٍ ، ولْيَسْأَلُوكم مُهُورَ الخارجاتِ إليكم من نسائهم .

٣- وإن ذَهَبت امرأة منكم إليهم ﴿ فعاقبتُم ﴾ [١١] وقرئ ﴿ فعقبتُم ﴾ مَنفَفًا ومُشَدِّدًا و ﴿ أَعْقبَتُم ﴾ أَى أَصبَتُم عُقبَى ، أَى غَنيمة ، أو كانت العُقبَى لكم ، أو غَزُوتُم غَزُوا بعد غَزُو ، أو أصبتُموهم بعُقُوبةٍ وغَنِمتُم فأعطُوا الأزواج من الغنيمة قبل الخُمسِ ما أنفقوا من مُهُورِهن .

٤- ﴿ بِبُهْتَانِ ﴾ [١٢] : لَقِيطٍ تَجْعَلُهُ وَلَدَها مِن زَوْجِها .

### [ سورة الصف ]

١ – ﴿ صَفَا ﴾ [1] : صافّينَ أَنْفُسَهُم ، أَو مَصْفُوفِينَ ثابِتين كبناءٍ رُصًّ فلَصِقَ بعضُه بعضًا ، لا يُغادِرُ شيءٌ منه شيئا .

٧- ﴿ ظَاهِرِينَ ﴾ [١٤] : عالينَ .

 <sup>(</sup>۱) ﴿ فعاقبتم ﴾ هي القراءة المـــتواترة والثلالة الأخــرى غير متواترة : قرأ ﴿ فعقبتُم ﴾ بتشــديد القـــاف الحسن
 ( الإنتماف ٢ / ٥٣٥ ) والأعرج ( مختصر في شــواذ القرآن ١٥٦ ) وقرأ بتخفيف القـــاف النخعى ، وقرأ
 ﴿ فأعقبتم ﴾ مجاهد والحسن ( مختصر ١٥٦ ) .

#### [ سورة الجمعة ]

١- ﴿ أَسُفَارًا ﴾ [٥] : كُتْبًا ، جَمْع سَفْرٍ .

٧- ﴿ فَاسْعُواْ ﴾ [9] : بادِرُوا بنيَّةٍ وجِدٌّ ، لم يُرِدْ إسراعَ المَشي .

#### [ سورة المنافقون ]

١- ﴿ عُشْبٌ ﴾ (١) [٤] : جَمْعُ خَشْبَة ، كَبُدُن وبَدَنة ، و﴿ خُشُبٌ ﴾ :
 جمع خَشَبٍ كَثُمْرٍ وثَمَرٍ .

٢- ﴿ لَوُّوا ﴾ [٥] : عَطَفُوها وأَمالُوها إعْراضاً واسْتكبارا .

#### [ سورة التغابن ]

١ - ﴿ التَّعَابُنِ ﴾ [1] : يَغْبِنُ فيه أهلُ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ . وأَصْلُ الغَبْنِ : النَّقْصِ في المُعاملة .

## [ سورة الطلاق ]

١- ﴿ بِفَاحِشَةٍ ﴾ [١] : زِنَا ، فَتُخْرَجُ للحَدِّ . وقيل : بَذَاءٌ وأَذَى ، وقيل : الفُروجُ .

٧- ﴿ وُجُدِكُمْ ﴾ [٦] : سَعَتَكم ومَقَدُورَتكم .

٣- ﴿ وَأَسْرُوا ﴾ [٦] : ليَأْمُرْ بعضُكم بَعْضًا .

٤- ﴿ تُعَاسَرُتُم ﴾ [٦] : تَضَايَقَتُم .

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي عمرو والكسائي وقنبل يخلفه ( الإعجاف ٢ / ٣٩٥ ) .

## [ سورة التحريم ]

١- ﴿ فَرَضَ ﴾ [٢] : أُرْجَبَ عليكم الكَفَّارة .

٢- ﴿ صِفَتْ ﴾ [٤] : مالَتْ .

٣- ﴿ سائحات ﴾ [٥] : صائمات ، سياحة هذه الأمة .

٤ - ﴿ نَصوحاً ﴾ [٨] : بالغة في النَّصيح لا يُنْـوَى معها عَـوْد . الحَسَن : هي نَدَم بالقَلْبِ واستغفار باللَّسانِ وترك بالجَوَارِح وإضمار ألا يَعُود . وبالضم مصدر .

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي بكر [ عن عاصم ] ، والحسن وبقية الأربعة عشر قرءوا بالفتح ( الإغخاف ٢ / ٥٤٨ ) .

# سورة الملك والقلم

#### [ سورة الملك ] ^

١- [٣٨/ب] ﴿ تَفَاوُتٍ ﴾ [٣] : اضطراب ، وأصله فَوْتُ شَيْءٍ شَيْئًا فيقع الخلل .

٢- ﴿ فُطُورٍ ﴾ [٣] : صُدُوع . وفَطَرَ نابُ البَعير : شَقُّ اللَّحْمَ وظَهَرَ .

٣- ﴿ حَسِيرٌ ﴾ [1] : كُليلٌ مُعْي مُنْقَطعٌ عن لَحَاق ما نَظَرَ إليه .

٤ - ﴿ تُمَيِّزُ ﴾ [٨] ؛ تَنشَقُ .

٥- ﴿ سُحْقًا ﴾ [١١] : بُعدا .

٣- ﴿ ذَلُولا ﴾ [١٥] : سَهُلا لَيْنًا .

٧- ﴿ مَنَاكِبِهِا ﴾ [١٥] : جَوَانِبِها .

٨- ﴿ نَدِيرٍ ﴾ [١٧] : إِنْدَارِي .

٩- ﴿ صَافَّاتٍ ﴾ [١٩] : باسطاتِ أَجْنَحْتُهُنُّ وقابضاتها .

١٠ ﴿ لَجُوا ﴾ [٢١] : تمادُّوا في عِنادٍ وشرادٍ عن الحَقُّ .

١١- ﴿ مُكُبًّا ﴾ [٢٢] : أَعْمَى . وكَبَّبُّهُ فأكبُّ .

١٢ - ﴿ زُلْفَةٌ ﴾ [٢٧] : قريبا .

### [ سورة القلم ]

١ - ﴿ نَ ﴾ [١] : كسائر السُّورِ . وقيل : الحوتُ . وقيل : الذي خت الأَرْض . قَتَادَةُ والحَسَن : الدُّواَةُ .

٢- ﴿ المَفْتُونُ ﴾ [٦] : الفِتْنَةُ ، كمَعْقُولٍ . وقيل : ﴿ أَيْكُم المفتون ﴾ والباء زائدة ، كقوله :

# \* نَضْرِبُ بِالسَّيْفِ ونرجو بِالْفَرَجِ (١) \*

٣- ﴿ تُدُّهنُ ﴾ [٩] : تُصانع وتُنَّافق .

٤ - ﴿ هَمَّازٍ ﴾ [١١] : عَيَابِ طَعَّان . وقيل : مُغْتابٌ . وأَصْل الهَمْزِ الغَمْزُ والدَّفْعُ . وقيل لبَعْضِهم: الفَارة تُهْمَزُ ؟ فقال : الهِرُّ يَهْمِزُها .

٥- ﴿ نَمِيمٍ ﴾ [١١] ونَميمة : نَقُل الحَديث .

٣- ﴿ عُتُلُّ ﴾ [١٣] : فَظُ كافر . والشَّديد من كل شَيْء .

٧- ﴿ زَلِيمٍ ﴾ [١٣] : دَعِيّ مُعلَّق بقَوْم لَيْسَ منهم . وقيل : ذو زَنَمَةٍ من الشر يُعْرَفُ بها ، كالشَّاة تُعرفُ بزَنَمتَيْها : الحَلَمَتَيْن المُعَلَّقَتَيْن بحَلَّقها .

٨- ﴿ سَنَسَمُهُ ﴾ [١٦] : بخعل له سمة أَهْلِ النَّارِ فنُسُودُ وَجْهَه . وخُص الخُرْطومُ وهو الأَنْفُ ؛ لأَنَّه بعضُ الوَجْه فأَدَّى عن بَعْضٍ [٣٩]] ولأن العَربَ تَنْسُب الكبْرَ إلى الأَنْف ، كشَمَخَ أَنْفُه .

9 - ﴿ كَالْصَرْمِ ﴾ [٢٠] : سَودَاء مُحْتَرِقة كَاللَّيْل . وقيل : ذهب ثَمَرُها كَانُه صُرم ، أَى قُطِع . والصَّريم : اللَّيْلُ والصَّبَّحُ ، لانصرام كُلِّ مِنْ صاحِبه .

 <sup>(</sup>١) الرجز في مجاز القرآن ٢ / ٢٦٤ ، وتفسير ابن قتيبة ٤٧٨ ، ومعانى القرآن للزجاج ٥ / ٢٠٤ ، ومغنى
 اللبيب ١ / ١٠٨ .

١٠ ﴿ حَرْد ﴾ [٢٥] : غَضَب وحِقْد . الـفَرَّاء : قَصْد (١) ، حَرَد حَرْدَه : قَصْد . وقيل : مَنَعَتْ لَبَنها .
 قَصَدَ . وقيل : مَنَعَ . حَادَرَتِ السَّنَة : مَنَعَتْ قَطْرَها ، والناقة : مَنَعَتْ لَبَنها .

١١ - ﴿ أُوسَطُهُمْ ﴾ [٢٨] : أَعْدَلُهُم وخَيْرُهم .

١٢ - ﴿ ساقِ ﴾ [٤٢] : شدّة . إذا اشتد أمر قيل : كَشَفَ عن ساقِه ،
 وقامَت الحَرْبُ على سَاقِ ، قال الشّاعر :

فى سَنَةٍ قَدُّ كَشَفَتُ عن ساقِها حَمْراءَ تَبْرِى اللَّحْمَ عن عُراقِها (٢)

١٣ - ﴿ لَيُزْلِقُونَك ﴾ [٥١] : يُزِيلُونك . وقيل : يَعْتَانُونَك : يُصِيبُونك بعَيُونِهم ، وقُرئ بالفَتْح (٢) ، أى يَسْتَأْصِلُونك . زَلَقَ رَاسَه وأَزْلَقه : حَلَقه .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٣ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن قيية ٤٨١ ، والعجر معزو لأبي زبيد في الَّلسان والتاج ( عرق ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الياء لنافع وأبي جعفر وبقية الأربعة عشر بضمها ( الإنخاف ٢ / ٥٥٥ ) .

#### سورة الحاقة

١ - حَقَّت القيامَةُ فهى حَقَّةٌ وحَاقَةٌ [١، ٢، ٣] : لأنَّ فيها حقائقَ الأُمورِ ،
 أى صَحَائحَها .

٢- و ﴿ القارِعَةِ ﴾ [13] : القيامة ، تَقْرَعُ بِالأَهْوالِ . وقَرَعـهُ أَمْرٌ : أَتَاهُ .
 وأصلُ القَرْع الضَّرْبُ . والقارِعةُ أيضاً : الدَّاهِية .

٣- و ﴿ الطاغية ﴾ [٥] : الطُّغيان .

٤- ﴿ عاتية ﴾ [٦] : شديدة مجاوزة للحد . وقيل : عَتَتْ على خُزَّانها فَخَرَجَتْ بلا تَقْدير .

٥ - ﴿ حُسُوما ﴾ [٧] : تباعاً مُتَوالِيةً ، من حَسْمِ الدَّاءِ : مُتابَعَةِ الكَيَّ عليه حتى يَبْراً . وقيل : حُسُوماً : [٣٩/ب] نُحُوساً أَى شُؤُوماً .

٢- ﴿ خاوية ﴾ [٧] : بالية .

٧- ﴿ بِاقْيَةٍ ﴾ [٨] : نَفْسِ باقيةٍ . وقيل : بَقاء .

٨- ﴿ بالحاطئة ﴾ [9] : الخَطأ أو الفَعْلة الخاطئة .

٩- ﴿ رَابِيَةٌ ﴾ [١٠] : عالية زائدةً في الشَّدَّة .

١٠ - و ﴿ الْجَارِيَةُ ﴾ [١١] : سَفَينَة نُوح عليه السَّلامُ .

١١ - ﴿ تَعْيَهَا ﴾ [١٢] : من وَعَيْتُ العَلْمَ : حَفظتُه .

١٢ - ﴿ فَدُكُّتَا ﴾ [١٤] : صارَتَا هَبَاءً منثورًا . والدُّكُّ أَبِلَغُ من الدُّقُّ .

١٣ - ﴿ وِاهِيَةٌ ﴾ [١٦] : مُسْتَرْخِيَةٌ . وقيل : مُنْخَرِقَةٌ . وَهَى الشَّيْءُ : ضَعُفَ أو انْخَرَقَ . ١٤ - ﴿ أَرْجَالُهَا ﴾ [١٧] : جَوَانِسِها ، جَمْع رَجّا مَقْصُـور ، وهو حَرْفُ الشّيء .

١٥ - ﴿ هَاوُمُ ﴾ [١٩] : قيل بمعنى هاكُم ، فأُبدلِت الكاف همزة ، ود ها ، بمعنى خُذْ .

١٦- ﴿ قُطُوفُها ﴾ [٢٣] : ثمارُها ، جَمْعُ قطْفِ .

١٧ - ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ [٢٣] : قَريبة تُنال من قيام وتُعُودِ ونَوْم .

١٨ - ﴿ القَاضِيَةَ ﴾ [٢٧] : المَنيَّة ، وهي المَوْتُ .

١٩ - ﴿ صَلُّوهُ ﴾ [٣١] : ٱلْقُوهُ فيه وأحْرَقُوه به .

· ٢٠ ﴿ فَرْعُها ﴾ [٣٢] : طُولُها إذا ذُرعَتْ .

٢١ – ومَا خَرَجَ مِن جُوْحٍ أَو دَبَرٍ (١) غُسِل ف ﴿ غِسْلِينٍ ﴾ ٣٦٦] وهو هنا ما يَنْغَسِلُ فَيَسِيلُ مِنْ صَدِيد أَهْلِ النَّارِ .

٢٢ - ﴿ بِالْيَمِينِ ﴾ [٤٥] : القُوَّة والقُدْرَة . وقِيلَ : أَخَذْنا بِيَمِينِه ، فمعناه التَّصَرُّف .

٢٣ ﴿ الوَتِينَ ﴾ [٤٦] : عرق مُستَبْطِن الصَّلْبِ أَبْيَض غَلِيظ كَأَنه قَصَبَةٌ ،
 مُعَلَّقٌ بالقَلْبِ يَسْقِي كُلَّ عِرْقٍ . وإذا انْقَطَع مات صاحِبُه ، ومُعَلَّقُ القَلْبِ مِنْهُ النَّيَاطُ لتَعَلَّقه .

٢٤- ﴿ حَاجِزِينَ ﴾ [٤٧] : حائلين بيُّنَهُ وبيُّنَ القَتْل .

<sup>(</sup>١) دبر : كذا في الأصل كنزهة القلوب ١٥٠ وفي المجاز ٢ / ٢٦٨ ؛ فعلين من الغُسل من الجراح والوبر » وفي المسان ( دبر ) الدَّبَر ، بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر الدابة وقيل : هو أن يَقُرح خف البعير » .

# سورة المعارج ونوح عليه السلام [ سورة المعارج ]

١- ﴿ العَهْنَ ﴾ [9] : الصُّوف المُصبُّوغ .

٧- ﴿ يُبَصُّرونَهم ﴾ [١١] فلا يَخْفُون عليهم .

٣- ﴿ وَفَصِيلُتُه ﴾ [١٣] : عَشيرته الأَدْنُون .

٤- ﴿ لَظَى ﴾ [١٥] : من أسماء جَهَنَّم .

o- ﴿ الشُّوى ﴾ [١٦] : جُلُود الرَّأْس ، جَمْعُ شَواةٍ .

٣- ﴿ فَأُوعَى ﴾ [١٨] : جَعَلَه في الوعاء .

٧- ﴿ هَلُوعًا ﴾ [١٩] كـما بَيْنَه عَزَّ وجل لا يصبِر لخَيْر ولا شَرَّ ، وهو [٤٠] الضَّجُور والجَزُوع . والهُلاَع : أَسُواُ الجزَع .

٨- ﴿ عِزِينَ ﴾ [٣٧] : جماعات مُتَفَرَّقة . جَمْعُ عِزَة .

٩- ﴿ المشارِقِ والمغارِبِ ﴾ [٤٠] : مشارِق الصَّيْف والشَّتاء ومغاربها ، وجُمِعا لاخْتلاف مشْرِق كُلِّ يَوْم ومَغْرِبه .

٠١- ﴿ نَصْبِ ﴾ (١) [٤٣] : في المائدة (٢) .

١١ - ﴿ يُوفِضُونَ ﴾ [٤٣] : يُسْرعُون . وأُوفَض ووَفَضَ .

<sup>(</sup>١) القراءة المتواترة ﴿ نُصُب ﴾ بضمتين وضبط المؤلف يتفق وقراءة أبي عبيدة عن أبي عمرو ( مختصر في شواذ القرآن ٣٧) والحسن ( الإعجاف ١ / ٥٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ .

## [ سورة نوح ]

١ - ﴿ وَاسْتَغْشُوا ﴾ [٨] : تَغَطُّوا بِثِيَابِهِم .

٢- ﴿ تُرْجُونَ ﴾ [١٣] : تَخَانُون لله عَظَمَةً .

٣− ﴿ أَطُوارًا ﴾ [١٤] : ضُرُوبًا وأَحُوالا : نُطَفًا ، ثـم عَلَقًا ، ثـم مُضَغًا ، ثـم عظاماً . وقيل : أَصْنَافًا في ألوإنكم ولُغاتكُمْ ، والطَّوْر : الحالُ والمَّرة .

٤- ﴿ وُلُد ﴾ [٢١] وَوَلَدٌ كَعُرْبِ وعَرَب ، وعُجْم وعَجَم .

٥- ﴿ كُبَّارًا ﴾ و ﴿ كُبَّارًا ﴾ (١) [٢٢] : كَبيرٌ ، كَطُوَّالٍ وطُوالٍ وطَويل .

٣- وَدُّ وَسُواعٌ وَبَغُوثُ وَيَعُوقُ وَنَسْرٌ [٢٣] : أسماءُ أَصْنام .

٧- ﴿ دَيَّارًا ﴾ [٢٦] : أَحَدًا ، أَيْ : نازِلَ دارٍ . وَيُذْكُرُ فِي الجَحْدِ خاصَّةً .

٨- وأصْلُ الفاجِرِ [٢٧] : المائلُ ، فقيلَ للكاذبِ لميلِهِ عن الصَّدْقِ وللفاسِقِ
 لَيْله عن الحقَّ .

٩- ﴿ تُبَارًا ﴾ [٢٨] : مُلاكا .

 <sup>(</sup>١) الكشاف ٤ / ٢١٩ والقسواءة الأولى هي المتواترة والسائية قرأ بها عيسى وأبو السمال ( مختصر في شمواذ القرآن ١٦٢ ) .

## سورة الجن

١- الجَدُّ [٣] : العَظَمَةُ ، قال أَنسٌ : ﴿ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَّا البَقَرَةَ وَآل عِمْرَانَ جَدٌ فَينا ﴾ (١) أى عَظُمَ .

٢- ﴿ رَهَقًا ﴾ [٦] : ضَلَالاً . وقِيل : ذِلَّة وصَغَاراً ، وأَصْلُه ما يَرْهَقُ ، أَى يَغْشَى من عَيْب أو مَكُروه .

٣- ﴿ وَشُهُبًا ﴾ [٨] : كَوَاكبَ ، جَمْع شِهاب وهو كُلُّ مُتَوقَّدٍ مُضيءٍ .

٤- ﴿ رَصَدًا ﴾ [9] : أرصد به للرجم .

٥- ﴿ طَرَاتِقَ ﴾ [١١] : فرَقًا مُخْتَلفة الأهواء ، جَمْعُ طَريقةٍ .

٦- ﴿ قَدَدًا ﴾ [١١] : قطمًا ، جمع قدَّة ، وأصلُها ما قُطع من الأديم .

٧ ﴿ بَخْسًا ﴾ [١٣] : نَقْصًا من الثَّواب .

٨ ﴿ وَلا رَهَقًا ﴾ [١٣] : ظُلُما .

٩- القاسطُ [١٤] : الجائرُ .

١٠- ﴿ تُحَرُّوا ﴾ [١٤] : تَوَخُوا وقَصَدُوا .

١١- ﴿ غَدُقًا ﴾ [١٦] : كَثيرًا .

٢١ – [٠٤/ب] ﴿ صَعَداً ﴾ [١٧] : شاقًا . قال عُمرُ رضى الله عنه : ﴿ مَا تَصَعَدُنَى شَيْءٌ مَا تَصَعَدُتْنى خَطْبَةُ النَّكاحِ ﴾ (٢) أى شَقَّ عَلَى ً .

١٣- ﴿ الْمُسَاجِدَ ﴾ [١٨] : التي يُصلَّى فيها لله ، فلا تَعْبُدُوا فيها صَنَّما .

<sup>(</sup>١) مسند ابن حنبل ٣ / ١٢٠ ، ونزهة القلوب ٦٩ والنهاية ( جدد ) ١ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن قتيبة ٤٩١ ، والنهاية ( صعد ) ٣ / ٣٠ ، والكشاف ٤ / ٦٢٩ .

وقيل : مواضعُ السُّجُودِ ، وهي : الجَبْهَةُ ، والأَنْفُ ، واليَدانِ ، والرُّكبتان ، والقَدَمان . وقيل : السَّجُود ، جمع مَسْجَد ، كضرَّب ومَضْرَب .

1٤ - ﴿ لِبُدَا ﴾ [19] : جَماعاتِ يَرْكَبُ بعضُهم فوق بَعْضِ رَغْبَةً في استماعِ القُرآنَ ، من التَّلَبُدِ جمع لِبدَةٍ ، أَى قطعَةٍ ، ومنه اللَّبُود التي تُفرشُ . وقُرِئَ بالضَّمُ (١) ، جَمع لابد ، من لَبَد بالمكان ؛ ثَبَتَ به .

١٥ - ﴿ يَسْلُكُ ﴾ [٢٧] : يَجْعَلُ له رَصِداً من الملائِكَةِ يَمْنَعُونَ الجِنِّ من الملائِكَةِ يَمْنَعُونَ الجِنِّ من الاستماع .

 <sup>(</sup>١) أى بضم اللام وفتح الباء المشددة جمع لابد ( انظر التاج والوسيط - لبد ) وهي قراءة ابن محيصن
 ( الإنخاف ٢ / ٥٦٧ ) والمجحدري ( مختصر في شواذ القرآن ١٦٢ ) .

## سورة المزمل

١ - ﴿ الْمُؤْمَّلُ ﴾ [١] : هو المُلْتَفُ في ثِيابه ، وأَصْلُه مُتَزَمَّلٌ ، فأُدْغِمَت التّاء في الزاء .

٢- ﴿ لَقِيلًا ﴾ [٥] على المُكلَّفِين وقيل عليه ﷺ إذا نَزَلَ ، وقيل : له وَزْنَ ورُجْحانٌ لَيْس بَالسَّفْسَاف (١) .

٣- ﴿ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ [٦] : ساعاته ، جمع ناشِيء ، مِنْ نَشَأ ، أي : ابْتَدَأ .

٤- ﴿ أَشَدُ وَطْعاً ﴾ [٦] : أَوْطاً وأَثْبَتُ قياما ، وأَسْهَلُ للمُصلَّى من ساعات النَّهارِ ؛ لأنه خُلق للعَملِ . واللَّيلُ للرَّاحة منه فالعبادة فيه أَسْهلُ ، وقيل : أَثْقَلُ من النَّهارِ ؛ لأن اللَّيلَ خُلق للنَّوْمِ فالتَّكلُفُ فيه أَثْقَلُ فكان الثوابُ أَعْظَمَ . وقرئ : ﴿ وَطْعَنَا لَا لَيْ اللَّيلُ خُلق للنَّوْمِ فالتَّكلُفُ فيه أَثْقَلُ فكان الثوابُ أَعْظَمَ . وقرئ : ﴿ وَطْعَنَا ﴾ (٢) ، قيل : كالوَطْء [١٤/أ] ولم يُجْزُه الفَرَّاء (٦) و ﴿ وَطَاء ﴾ (١) أى مُواطَاةً ، مصدر وَاطاً ، أَى أَجْدَرُ أَن يُواطِيءَ اللَّسانُ القَلْبَ والقَلْبُ العَملَ .

٥- ﴿ وَأَقُومُ قِيلاً ﴾ [٦] : أَصَحُ قَوْلا لَهُدُو الأَصُواتِ والفَراغِ للقُرآن .

٧- ﴿ سَبْحًا ﴾ [٧] : تَقَلَّباً وتَصَرُّفا في حَوائِجك . وقُرِيء بِخَاءٍ مُعْجَمة (٥٠ ، أي : سَعَة . يقال : سَبِّخي قُطْنَك : وسَّعيه وَنَفَّشِيه . وقيل : راحَة وتَخْفِيفا يُقالُ : اللَّهُمَّ سَبِّخ عنه الحُمَّى ، أي : خَفَّف .

<sup>(</sup>١) السفساف : ما دق من التراب ( اللسان - سفسف ) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٣ / ١٩٧ وهي قراءة قتادة وشبل ( البحر ٨ / ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الذى لم يجزه الفراء د وطاء ، أى بكسر الواو والف قبل الهمزة ( انظر معانى القرآن للفراء ٣ / ١٩٧ والهامش رقم د ٣ ، للمحقق ) وما عزى للفراء هنا اعتمد المؤلف على ما في نزهة القلوب ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) هَيْ قُرَاءً أَبِي عمرو وابن عامر واليزيدي والحسن وابن محيصن ( الإعجاف ٢ / ٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤ / ٦٣٩ ومعانى القرآن للفراء ٣ / ١٩٧ وقرأ بها ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة ( البحر ٨ / ٣٦٣ ) .

٧- ﴿ وَتُبَتُّلُ ﴾ [٨] : انقطع . وبَتَلُه : قطعه .

٨ - ﴿ أَنْكَالا ﴾ [١٢] : قُيُودًا ثِقالاً . وقيل : أَغْلالاً جَمْعُ نَكْل ونُكُل (¹¹) .

٩- ﴿ غُصَّةٍ ﴾ [١٣] : تُنصَ به الحُلُوقُ .

١٠- ﴿ تُرْجُفُ ﴾ [١٤] : تَتَزَلْزَلُ .

١١ - ﴿ كَثِيبًا مَهِيلا ﴾ [١٤] : رَمُلا سائِلا مُذَرِّى ، فُتَّتَ ، من الزُّلْزَلَة فصارَتْ كذلك .

١٢ - هلت [١٤] الرمل أو التراب : أرسلته .

١٣- ﴿ وَبِيلا ﴾ [١٦] : شَديدًا . وكَلَّةُ مُسْتُوبَلَ : لا يُسْتَمَرًا .

١٤- ﴿ شيبًا ﴾ [١٧] : بيضَ الرُّءوس ، جَمُّ أَشيبَ .

١٥- ﴿ مُنْفَطِّرٌ ﴾ [١٨] : مُنشَقُّ به في ذلك اليَّوْم .

١٦- ﴿ تُحْصُوهُ ﴾ [٢١] : تُطِيقُوه ، وفي الحديث : ﴿ اسْتَقِيمُوا ولَـنْ تُحْصُوا ) (١) .

مخصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » .

 <sup>(</sup>١) كذا ضبطت بالضم في الأصل ولم تضبط في تفسير الزمخشرى ولم أهتد لهذا الضبط في المعاجم .
 (٢) الحديث بتمامه في مسند ابن حنبل ٥ / ٢٨٧ : عن ثربان قال : قال رسول الله ﷺ : ١ استقيموا ولن

# سورة المدثر

١- ﴿ الْمُدَّثِّرُ ﴾ [١] أي : مُتَدَثَّر بثيابه .

٢- ﴿ وثيابَكَ فَطَهَرُ ﴾ [٤] ابن سيرين (١) : بغسلها بالماء . وقيل : بتَقْصيرِها . ابنُ عبّاس : لا تَغْدِرْ ؛ فالغادِرُ دنِس الثّيابِ . وقيل : قُلْبَكَ فَطهر . الفَرَّاءُ : عَمَلَكَ فَأَصْلِحْ (١) .

٣- ﴿ ولا تَمْنُن ﴾ [٦] : تُعْطِ لِتُصِيبَ أَكْثَسَرَ ، وقال : لا تَمْنُنْ مُسْتَكُثِرًا للعَطِيَّة .

٤- ﴿ نُقر في النَّاقُورِ ﴾ [٨] : نُفخَ في الصُّورِ .

٥ ﴿ وَحِيدًا ﴾ [١١] : هو الوَلِيدُ بنُ المُغيرَة .

٦ - [٤١] ﴿ وَبُنَينَ شُهُودًا ﴾ [١٣] : عَشَرَةٌ لا يَغيبُونَ عنه .

٧- ﴿ عَنيداً ﴾ [١٦] : مُعاندا .

٨- ﴿ سَأَرْهِقُهُ ﴾ [١٧] : أُغَشِّه مَشَقَّة .

9- والصَّعُودُ [17] والكَنُّودُ : عَقَبَةٌ شَاقَةٌ . قيل : يُكَلَّفُ صُعُودَ صَخْرَة مَلْسَاءَ من النَّارِ ولا يُتْرَكُ أَنْ يَتَنَفَّسَ ويُجْذَبُ لأَسْفَلِها ، ثم يُكَلَّفُ كذلك .

١٠- ﴿ فَكُرَّ ﴾ [١٨] في كَيْده عليه السَّلامُ .

١١ - ﴿ فَقُتِلَ ﴾ [١٩] : لُعِنَ .

١٢ - ﴿ وَبُسُرٌ ﴾ [٢٢] : كَلَحَ وَكُرُّهُ وَجُهُهُ .

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن سيرين الأنصارى ولاء البصرى : فقيه محدث مفسر كان ورعا تقيا توفى سنة ١١٠هـ
 ( تهذيب التهذيب ٩ / ٢١٤ ، والعبر ١ / ٣١١ ، ومعجم المؤلفين ١٠ / ٥٩ ) .

١٣ - ﴿ يُؤْثُرُ ﴾ [٢٤] : يَأْثُره ، أي : يَرْويه واحدٌ عن واحد .

١٤ ﴿ لَوَّاحَةٌ ﴾ [٢٩] : مُغَيِّرةٌ تُحْرِقُ الجِلْدَ وتُسَوِّدُهُ . ولاحته الشَّمْسُ ولَوَحته : غَيِّرتُه .

١٥ − ﴿ هِيَنِ ﴾ (١) : خَلَفَ النَّهَارَ فجاءَ بَعْدَه و ﴿ أَدْبَرَ ﴾ [٣٣] : ولَّي .

١٦- ﴿ أَسْفُرَ ﴾ [٣٤] : أضاء .

١٧- ﴿ الكُبُر ﴾ [٣٥] جمع كُبرى .

\* ١٨ - ﴿ مُسْتَنْفُولَةٌ ﴾ [٥٠] : نافِسرة ، وبالفَتْح (٢) : مَذْعُسورة ، استُنفِرت فَنَفُرت .

١٩ - ﴿ قَسُورَةٍ ﴾ [٥١] : أَسَد . وقيل : رُماة ، من القَسْرِ ، وهو القَهْرُ .

<sup>(</sup>١) قراءة السبعة عدا حفص ونافع وحمـزة الذين قرءوا ﴿ ادبر ﴾ ( التذكرة لابن غليون ٧٤١ ) تخـقيق د. يحيري .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جمغر من الأربعة عشر وأما ما عداهم تقربوا بالكسر ( الإغخاف ٢ / ٧٧ه ) .

## سورة القيامة

١ - ﴿ اللَّوامَةَ ﴾ [٢] : تُلُومُ نَفْسَها إِنْ كانت عَمِلَتْ خَيْرًا : هَلَا ازْدَادَتْ ، أُو سُوءًا : لمَ عَملَتْ ؟ .

٢- ﴿ لِيَفْجُو َ أَمَامَهُ ﴾ [٥] : يُقدَّم الذُّنْب ويُؤخِّر التُّوبَة . وقيل : يُكذَّبُ بما أمامة من الحساب .

٣ - ﴿ بَوِقَ ﴾ [٧] : تَحَيَّرُ فَزَعَا ، مِنْ بَرِقَ : نَظَرَ للبَرْقِ فَدَهِشَ بَصَرُه . وقُرئ بالفَتْح (١) ، مِن البَرِيقِ ، أَى : يَلْمَعُ مِنْ شِدَّةٍ شُخُوصه عند المَوْتِ .

٤- ﴿ وَخَسَفَ ﴾ [٨] وكَسَفَ : ذَهَبَ ضَوَّهُ .

٥- ﴿ وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [٩] في ذَهابِ الضُّوءِ . .

٣- ﴿ المَفَرُّ ﴾ [١٠] : الفرار ، وكذا بالكَسْر أو للمكان .

٧- وكُلُّ ما التجأتَ إليه من جَبَل أو غَيْره ف ﴿ وَزَرٍ ﴾ [١١].

٨- ﴿ بَصِيرَة ﴾ [١٤] منه على نفسه . عَيْنٌ [٤٢/أ] بَصِيرةٌ . جَوارِحُه
 تَشْهَد عليه بعَمله . وقيل : بَصِيرٌ على نَفْسه ، والهاء للمبالغة .

٩- ﴿ ٱلْقَى مَعاذِيرَه ﴾ [١٥] : جاء بكل مَعْذِرَةٍ . وقيل : أَرْخَى سُتُورَه ، جمع معذَار .

١٠ - ﴿ جَمُعُهُ وَقُرْآلُهُ ﴾ [١٤] : ضمَّه وجَمَعَهُ .

١١ - ﴿ فَاضِرَةً ﴾ [٢٢] : مُشرقة من بَرِيق النَّعِيمِ .

١٢ - ﴿ بِاسْرَةٌ ﴾ [٢٤] : عابسةٌ مُقطَّبةٌ مُتَكَّرُهةٌ .

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح الراء نافع وأبو جعفر وبقية الأربعة عشر قرءوا يكسرها ( الإعجاف ٢ / ٥٧٤ ) .

١٣ - ﴿ فَاقِرةٌ ﴾ [٢٥] : داهِيةٌ . قيلَ : كَأَنْهَا مِنْ فَقَرْتُه : كَسَرْتُ فَقَارَ فَقَارَ فَقَارَ فَقَارَ فَقَارَ مَا مُرَبَّتُ رَأْسَه .
 ظَهْره ، كَرَأْسَتُه : ضَرَبْتُ رَأْسَه .

١٤ - ﴿ بِلَغَت ﴾ [٢٦] : أي النَّفْسُ .

١٥ - ﴿ الْقُواقِي ﴾ [٢٦] : العظامَ المُكْتَنِفَةَ لَتُغْرَةِ النَّحْرِ عن يَمِينِ وشِمالٍ .

١٦ - ﴿ رَاقِي ﴾ [٢٧] : طَبِيبٍ ذَى رُقْيَةٍ يَرْقَى . وقيل : مَنْ يَرْقَى بُرُوحِه : أَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ أَوْ العَذَابِ ؟ .

١٧- ﴿ وَالْتُغَمِّتُ ﴾ [٢٩] : الْتَصَفَّتُ . وَامْرَأَةً لَفَاءً : التَصَفَّتُ فَخذَاها .

١٨ - ﴿ السَّاقُ ﴾ [٢٩] : مثَلٌ في الشَّدَّة ، أي آخرُ شدَّةِ الدُّنيا بأَوْلِ شدَّةِ

الآخِرَةِ . وقيل : الْتُوَتُّ ساقاهُ عند السَّياقِ ، أَى سَوْقِ الرُّوحِ إِلَى الله تعالى .

١٩ - ﴿ يَعْمَطَى ﴾ [٢٣] : يَتَبَخْتُرُ . والْمُطَيْطاء : النَّبَخْتُرُ ، وأَصْلُه يَتَمَطَّط قُلَبَتْ الطَّاءُ ياءً كَيْتَظَنَّنُ ويَتَظَنِّى (١) وأَصْلُ الطَّاءِ دَالٌ ، من مَدَّ يَدَهُ . وقيل : يَتَمَطَّى : يَلُوى مَطاهُ وهو الظَّهر تَبَخْتُرا .

· ٢٠ ﴿ سُلَمَى ﴾ [٣٦] : مُهمَلا . وأَسْدَيْتُه : أَهْمَلْتُه .

<sup>(</sup>١) يسمى اللغويون المستثون هذه الظاهرة ( التناير ، Dissimilation ( انظر مجموعة المصطلحات العلمية ( ) والفنية ) ٣ / ١٤٣ - مطبوعات مجمع اللغة العربية ) .

### سورة الإنسان

١ – المُفَسَّرون : ﴿ هَلْ ﴾ [١] بمعنى قَدْ .

٢ \_ ﴿ أَمْشَاجٍ ﴾ [٢] : أَخْلاط جَمْعُ مِشْجِ ومَشِيجٍ . يريد اخْتِلاط الماءين ، أو النَّطْفَة بالدَّم .

٣- ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ [٧] : فاشياً منتشراً . واستَطَارَ الفَجر : انتشرَ ضوؤه .

٤- ﴿ عَبُوسًا ﴾ [١٠] : يُعبِّسُ الوُّجَوهُ ، أو تُعبِّس فيه .

. ٥- قَمْطُويِرْ [١٠] وقُماطِر : أَشَدُّ الأَيَّامِ وأَطُولُها بَلاءً .

٣ ، ٧- ﴿ نَضْرَةً ﴾ [١١] في الوُّجوه ﴿ وَمُنُّورًا ﴾ [١١] في القُلُوبِ .

٨- ﴿ شُمُسًا ﴾ [١٣] : حَبرًا .

٩ - ﴿ زَمْهُرِيرًا ﴾ [١٣] : [٤٢]ب] شدَّة بَرْد وقيل القَمَر ، وأَنْشَد :

\* ولَيْلة ظُلامُها قَد اعْتَكُر \*

\* قَطَعتها والزُّمهَريرُ ما زَهَرُ (١) \*

أى لا حاجة للقُمرين لضياء الجُّنَّة .

١٠- ﴿ وَذُلَّكَ ﴾ [١٤] : أُدْنيَتُ ، وحائطٌ ذَليلٌ : قَصيرٌ .

١١- ﴿ قُوارِيرٌ ﴾ [١٥] : جَمَعَتْ صَفَاء القُوارِير وبياضَ الفضَّة .

١٢- ﴿ قَدُّرُوهَا ﴾ [١٦] بقَدْر الرِّيُّ أو بحَسَب شَهَواتهم .

١٣ - والعَرَبُ تَذْكُرُ الزُّنْجَبِيلَ [١٧] وتَسْتَطِيبُ راتَحَتَه .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤ / ٦٧٠ ، والزمهرير : القمر بلغة طبيع ( مشاهد الإنصاف ( بهامش الكشاف ) ٤ / ٦٧٠ ) .

١٤ - ﴿ سَلْسَبِيلا ﴾ [١٨] : سَلِسَةً لَيُّنَةً سَاتِغَةً . مُجاهِدٌ : شَدِيدَةُ الجِرْيَةِ (١)

وقيل : هو والزُّنْجَبِيلُ اسْمَا العَيْنِ -

١٥- ﴿ عَالِيَهُمْ ﴾ [٢١] : يَعْلُوهم .

١٦ - ﴿ أَسْرَهُمْ ﴾ [٢٨] : خَلْقَهُم . وامْرَأَةٌ حَسَنَةٌ الأَسْرِ ، كَأَنْهَا أُسِرت ، أَى شُدَّتُ ، وأَصْلُه من الإسارِ ، وهو القِدُّ .

<sup>(</sup>١) لَمْ يَرِدُ فَي تَفْسِيرُ مُتِكَافِدَ ٧١٢ وَنَقُلَ الْحَقَقَ فَي ص ٧١٣ عن الطبرى عن مجاهد و حديدة الجرية ۽

### سورة المرسلات

١- ﴿ وَالْمُوسَلَاتِ ﴾ [١] : هي الملائكةُ تَنْزِلُ بِالمَعْروف . وقيل : مُتَتَابِعَةُ ،
 وهم إليه عُرْفٌ واحِدٌ ، إذا تَتَابَعُوا إليه . وقيل : المُرسَلاتُ : الرَّياحُ .

٢- ﴿ فالعاصفات ﴾ [٢] : رياحٌ شداد .

٣- ٥ : ﴿ والناشرات ﴾ [٣] : رياح تأتى بالمَطرَ . ﴿ فَالْفَارِقَاتِ ﴾ [٤] و﴿ الْمُلْقِياتِ ﴾ [٥] : اللائكة تفرق (١) بيّن الحَلال والحَرامِ وتُلقِى الوّحْي للأنبياءِ عليهم السلامُ إعْذارًا منه تعالى وإنْذَارًا .

٣- ﴿ طُمسَتُ ﴾ [٨] : ذَهَبَ ضوؤها .

٧- ﴿ فُرِجَتْ ﴾ [9] : فُتحَتْ وانْشَقَّتْ .

٨- ﴿ وُقَتَتُ ﴾ (١) [١١] : جُمعَتُ لوَقْتِ ، وهو يومُ القيامة .

٩- ﴿ أَجُلُتُ ﴾ [١٢] : أُخْرَتُ .

· ١ - ﴿ فَقَدَرُنا ﴾ [٢٣] : قَدَّرنا . أو من القُدّرة .

١١ - ﴿ كَفَاتًا ﴾ [٢٥] : تَكُفْتُ أَهْلَها : تَضُمُّهُم أحياءً على ظَهْرها وأمواتا في بطنها ، كَفَتُه في وعائه : ضَمَمْتُه . وكانوا يسمون بقيع الغَرْقَد كَفْتَة لضَمَّها المَوْتَى . وقيل : كفاتًا : أَوْعِيةٌ [٤٣/أ] جمع كُفت ، بَعْضُها أَحْيَاء ، تُنبتُ ، وبعضُها أَمْوَاتٌ لا تُنبتُ .

 <sup>(</sup>١) يضبط الفعل و تفرق الما بضم التاء وفتح الفاء والراء مكسورة مشددة ، وإما بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء .
 (٢) هذه قراءة أبي عمرو وقرأ بقية السبعة ﴿ أُقْتَتْ ﴾ ( السبعة ٦٦٦ ) .

١٢ - ﴿ شَامِحَاتٍ ﴾ [٢٧] : عاليات ، ومنه : شَمَخَ بأَنْفِه .

١٣- ﴿ ظُلُّ ﴾ [٣٠] : دُخَان جَهَّنَّم يَتَشَعَّبُ لِعِظْمِهِ ثَلاثَ شُعَبِ [٣٠] .

١٤ - ﴿ كَالْقَصْرِ ﴾ [٣٢] : لِعِظْمِها . واحِدُ القُصُورِ . وقُرِئَ بفَتْحَتَيْن (١) ،
 وهو أصُول النَّخْلِ المَقْطُوعَةِ أو أَعْناقُ الإبلِ .

١٥ - ﴿ جِمَالاَتُ صُفْرٌ ﴾ [٣٣] : إِيلٌ سُودٌ ؛ لأنَّ سَوادَها تَعْلَـوهُ صُفْرةً .
 جَمْع جِمالَة ، وهي جَمْع جَمَلٍ وقرئ بالضّم (١) ، وهي قُلُوس السُّفُن : أي حِبالُها .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤ / ٦٨٠ وقرأ بذلك ابن عباس ( مختصر في شواذ القرآن ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالضم رويس ( الإعجاف ٢ / ٨٨٥ ) .

### سورة النبأ

١- [ ﴿ النَّبَا ﴾ ] [٢] : هو القُرآن . وقيل : القيامة .

٢- ﴿ أُوتَادًا ﴾ [٧] للأَرض.

٣- ﴿ لِبَاسًا ﴾ [١٠] : سترا لكم .

٤- ﴿ وَهَاجَا ﴾ [١٣] : وقادًا ، يعنى الشمس .

٥- ﴿ المُعُصِرَاتِ ﴾ [١٤] : سحائب حان أن تُمطِر . قِيل : شُبهَتْ بالمعاصِيرِ : جَمْعُ مُعْصِيرِ : دَنَتْ مَن الحَيْضِ . وقيل : ذَواتُ الأعاصِيرِ ، أى الرَّياح .

٦- ﴿ ثُجَّاجًا ﴾ [١٤] : مُتَدَفَّقًا ، وفي الحديث : ﴿ أُحَبُّ الْأَعِمَالِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّجُ ، (١) وهو إِسَالَةُ الدِّماء . والعَجُّ : التَّلْبيَّةُ .

٧- ﴿ أَلْفَافًا ﴾ [١٦] : مُلْتَفَة من الشَّجَرِ جمع لُفَّ ولَفِيف . وقيل : المُفْرَدُ
 أَلَفُ أو لفًاء وجمعه لُفٌ وجَمْع الجمع أَلْفاف .

٩- ﴿ مُرْصَادًا ﴾ [٢١] : مُعَدَّةً .

١٠- ﴿ أَحْقَابِا ﴾ [٢٣] : كُلُّما مضَى حُقُبٌ تَبَعَه آخَرُ .

١١ - ﴿ بَرْدًا ﴾ [٢٤] : نَوْمًا . يقال : مَنَعَ البَرْدُ البَرْدَ ، وأنشد :

فإن شئت حرَّمْتُ النَّساءَ سِوَاكُمُ وإن شِئْتِ لم أَطْعَمْ نُقاخًا ولا بَرْدَا (٢)

<sup>(</sup>۱) نزهة القلوب ٦٥ و الكشاف ٤ / ٦٨٦ وفي صحيح الترمذي ( انظر عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي ٣ / ٤٤) « عن أبي بكر الصديق أن النبي ﷺ سئل أيّ الحَجّ أَفْضُلُ ؟ قال : العّجُ والثَّجُ » .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن قتيبة ١٤٦ ، ٥٠٩ والكشاف ٤ / ٦٨٩ وعزى للعرجى في اللسان والتاج ( برد ) ومشاهد الإنصاف ( بهامش الكشاف ) ١ / ١٩٤ .

١٢- ﴿ وِفَاقًا ﴾ [٢٦] : مُوَافِقًا لأعمالهم .

١٣ - ﴿ كِذَّابًا ﴾ [٢٨] : كُذِبًا .

١٤ - ﴿ كُوَاعِبٌ ﴾ [٣٣] : نِساء [٤٣] كَتَبَت ثُدِيْهِن .

١٥- ﴿ دِهَا ﴾ [٣٤] : مُتْرَعَةُ ملآى .

- ١٦ ﴿ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ [٣٦] : كافيا ، مِنْ أَحْسَبَتُه : أَعْطَيْتُه حتى قال : حَسَبْهِ .

### سورة والنازعات

١ - ﴿ وِالنَّازِعَاتِ ﴾ [١] : هي الملائكة تَنْزِعُ أَرْواحَ الكُفَّارِ إغراقا كما يُغْرِقُ النازِعُ في القَوْسِ .

٧- ﴿ والناشطاتِ ﴾ [٢] : تَنْشِطُ أَرْوَاحَ المؤمنين ، تَحُلُّ برِفْق كنَشْطِ العِقالِ من يَد البَعير .

٣- ﴿ وِالسَّابِحَاتِ ﴾ [٣] : جُعلَ نُزُولُها كالسِّباحَة .

٤- ﴿ فَالسَّابِقَاتَ ﴾ [1] : تَسْبِقُ بِالوَحْيِ للْأَنبِياءِ الشَّيَاطِينَ الْمُسْتَرِقَةَ . الحَسُن وأبو عبيدة : كُلُها النُّجُومُ .

٥- ﴿ فَالْمُدَبِّرات ﴾ [٥] : الملائكة تُنزل بتُدبير الحلال والحرام .

٦- ﴿ الرَّاجِفَةُ ﴾ [٦] : النَّفْخَةُ الأولى تَرْجُفُ لها الأرْضُ .

٧- ﴿ تُتَبُّعُها الرَّادِفَةُ ﴾ [٧] : النَّفْخَةُ الثانية للبَعْث .

٨ ﴿ واجفة ﴾ [٧] : خافقة شديدة الاضطراب .

9 - ﴿ الحافرَة ﴾ [10] : الرَّجوع إلى أَوَّل الأَمْرِ ، أَيْ نَعُودُ أَحِياءً ، ورَجَع في حافرَته وعليها ، أَي حَيْث جاء ، قال الشَّاعر :

أَحافرةً على صلَّع وشيَّب معاذ الله من سفَّه وعار (١)

أى أرْجعُ إلى حَدَاثتِي بعد الشَّيْبِ .

١٠ ﴿ نَخِوةً ﴾ و ﴿ ناخِوةً ﴾ (١١] : بالية . وقيل : ناخِرةً : فارِغةً

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قية ١٣٥ ، والكثاف ٤ / ٦٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) قرأ بألف بعد النون أبو بكر وحمزة وخلف ورويس والأعمش وقرأ يقية الأربعة عشر بدون ألف عدا الكسائي
 الذي رويت عنه القراءتان ( الإنخاف ٢ / ٥٨٥ ، ٥٨٦ ) .

تَهُبُّ الرَّيْحُ فيها فيسمعُ لها نَخِيرٌ .

١١ - ﴿ بِالسَّاهِرَة ﴾ [١٤] : وَجْه الْأَرْضِ لِسَهَرِهم فيها ونَوْمِهم ، وأَصْلُها مَسْهُورٌ فيها كعيشة راضية . وقيل : هي أَرْضُ القيامة .

١٢ - ﴿ نَكَالَ الآخِرِةِ وَالْأُولَى ﴾ [٢٥] : الإغراقَ في الأُولَى والإحْرَاقَ في الأُولَى والإحْرَاقَ في الأُخْرَى . وقيل : نَكَالَ كَلَمتيَهُ : [٤٤/أ] الآخِرَةِ قَوْلُه : ﴿ أَنَا رَبَّكُمُ الأَعْلَى ﴾ (١) والأُولى : ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِى ﴾ (٢) .

١٣ - ﴿ رَفَع سَمُكُهَا ﴾ [٢٨] : جعل قَدْرَ ذَهَابِها في العُلُوِّ رَفِيعاً مَسِيرَةَ خمس مئة عام .

١٤ - غَطَش الليلُ ﴿ وَأَغْطُش ﴾ [٢٩] وأَغْطَشَه الله ، كَظَلَم وأَظْلَمَ .

١٥ - ﴿ وَأَخْرَجَ صُحاها ﴾ [٢٩] : أَبْرَزَ ضُوءَ شُمْسها .

١٦- ﴿ دُحَاهَا ﴾ [٣٠] : بَسَطَهَا .

١٧ - ﴿ الطامَّةُ ﴾ [٣٤] : الدَّاهِيَةُ تَطُمُّ كُلُّ شَيْءٍ فَتَعْلُوهُ وتُغَطِّيه ، والمرادُ القيامَةُ .

١٨ - ﴿ فِيمَ أَنْتَ ﴾ [٤٣] : لا تَعْلَمُ وَقْتَها .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية ٣٨ .

### سورة عبس

- ١- ﴿ تُصَدِّي ﴾ [٦] : تَتَعَرَّضُ .
- ٢- لَهيتُ عنه وتلَهَيْتُ [١٠] : تَرَكْتُه وتَشَاغَلْتُ عنه .
- ٣- ﴿ سَفَرَة ﴾ [١٥] : مَلائكة يَسفُرُون بين الله تعالى وأنبيائه ، جَمْعُ سافر . وسَفَرَتُ بَيْنَهُم : أَصْلَحَتُ ، جُعلُوا لتَأْدِيَتهم الوَحْيَ ، كالسَّفِير المصْلِح ، أبو عُبيدة : سَفَرَةٌ : كَتَبَة (١) .
- ٤- ﴿ أَقْبَرَهُ ﴾ [٢١] : جَعَلَ له قَبراً يُوارَى فيه وسائرُ الأَشْياء تُلْقَى على الأَرْض . وقَبَرهُ : دَفَنَه .
  - ٥- ﴿ أَنْشُرُهُ ﴾ [٢٢] : أُحْيَاه .
  - ٦- القَصْبُ [٢٨] والقَصيلُ : القَتُ ؛ لأنه يُقضَبُ ويُقْصَلُ ، أي يُقطع .
    - ٧- ﴿ غُلْبًا ﴾ [٣٠] : غلاظ الأعناق ، يَعْنِي النَّخْلَ .
- ٨− ﴿ وَأَبَا ﴾ [٣١] : مَرْعَى الْأَنْعَامِ . إنه يُؤَبُّ ، أَى يُؤَمُّ . وقيل : هو لها كالفاكِهة للنَّاس .
- ٩- ﴿ الصَّاخَةُ ﴾ [٣٣] : القِيامَةُ تَصُخُ ، أَى تُصِمُّ . والأَصَخُ والأَصْلَخُ : الْأَصَمُّ .
- ١٠ ﴿ يُغْنِيه ﴾ [٣٧] : يكفيه ويكُفُّه عن قريبِه . وأغْنِ عَني وَجُهك : اصْرفْهُ .
  - ١١ ﴿ مُسْفِرَةً ﴾ [٣٨] : مُضِيئةً .

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢ / ٢٠٤ .

## سورة التكوير والانفطار

### [ سورة التكوير ]

١- ﴿ كُورَتُ ﴾ [١] : ذَهَبَ ضَوَّوها . وقيل : لُفَّتْ كما تُكُورُ العمامَةُ .

٢- ﴿ الْكُدَرَتُ ﴾ [٢] : [٤٤]ب] انتشَرَتْ وانصبَتْ ، قال العَجَّاجُ :

## \* أَبْصِرَ حَرِبَانَ فَضَاءِ فَانْكُدُرُ (١) \*

٣- ﴿ العِشَارِ ﴾ [٤] : إبِلَّ تَمَّ لحَمْلِها عَشَرَةً أَشْهُرٍ ، ثَمْ تُسَمَّى بذلك ولو وَضَعَتْ ، جَمْع عُشَرَاء وهي أَنْفُسُ الإبلِ عندَهُمْ فَيُعَطِّلُونَها يَوْمَتِذٍ شُغْلا بأَنْفُسِهِمِ .

٤- ﴿ سُجُّرتُ ﴾ [٦] : مُلتت ونُفَذَ بعضُها لبَعْضِ فصارت بَحْرًا مَمْلُوءًا .

وقيل : قُذِفَ فيها الكواكبُ وأُضْرِمَتْ .

٥- ﴿ رُوِّجَتْ ﴾ [٧] : قُرِنَتْ بمَنْ على دينِها في الدَّنيا وقيل : بأعمالها .
 وقيل : بأجسادها .

٣- ﴿ الْمُومُودَةُ ﴾ [٨] : البنتُ تُدفن حَيَّةً .

٧- ﴿ كُشْطَتْ ﴾ [١١] : نُزعَتْ ، وكَشَطَ الجلْدَ وقَشَطَه : نَزَعَه .

٨- ﴿ سُعُرَتُ ﴾ [١٢] : أوقدَتُ .

9 - ١٠ : ﴿ الْحُنْسِ ﴾ [١٥] : زُحَلُ والمُشْتَرَى والمَّرْيَّخُ والزُّهَرَةُ وعُطارِد تَخْنسُ في كُنْسِها . في مَجْرَاها : أي تَشْتَرُ كالظَّباء تَكْنِس في كُنْسِها .

١١ – أبو عبيدة : ﴿ عَسْعُسَ ﴾ [١٧] : أَقْبَلَ . وقيل : أَدْبَرَ (٢) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٩ ، ومجاز القرآن ٢ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) لفظ الجاز ٢ / ٢٨٧ و قال بعضهم : إذا أقبلت ظلماؤه ، وقال بعضهم : إذا وكي ، .

١٢ - ﴿ تَنَفَّسَ ﴾ [١٨] : انْتَشَرَ .

١٣ - ﴿ بِظَنِين ﴾ [٢٤] : مُتَّهَم ، وقُرِئ بالضاد (١) ، أى لا يَبْخَـلُ به عليكم .

#### [ سورة الانقطار]

١- ﴿ الْفُطُرَتُ ﴾ [١] : انشَقَتْ .

٢- ﴿ فُجِّرَتُ ﴾ [٣] : فُجِّر بَعْضُها لبَعْض ، أَى فُتح .

٣- ﴿ بُعثُوتُ ﴾ [٤] : بُحِثَت وأُخْرِج مَوتاها . بَعْثَرَتُه وبَحثَرَته : جَعَلْتُ أَسْفَلَه عُلاه .

٤ - ﴿ عَدَّلُكَ ﴾ [٧] : قُومَكَ و ﴿ عَدَلُك ﴾ (١) : صَرَفَكَ إلى ما شاءً من الصُّور .

<sup>(</sup>۱) القراءة بالظاء لأبى عمرو وابن كثير والكسائي ورويس وابن محيصن واليزيدى ، وعدا ذلك من الأربعة عشر ورواتهم قراءوا بالضاد ( الإعجاف ٢ / ٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) قرأ بتخفيف الدال من الأربعة عشر عاصم وحمزة والكسائى والحسن والأعمش ، والباقون بتشديدها (٢) قرأ بتخفيف الـدال من الأربعة عشر عاصم وحمزة والكسائى والحسن والأعمش ، والباقون بتشديدها

## سورة المطففين

١- ﴿ للمُطَفَّفِين ﴾ [١] : هم من لا يُوفى الكَيْلَ والوَزْنَ . وما يُبْخَسُ طَفِيفٌ حَقيرٌ . والطَّفُّ : الجانبُ . وإناءٌ طَفَّان : ليس بمَمْلُوءِ .

٢- ﴿ كَالُوهُمْ ﴾ [٣] : كَالُوا لَهُم .

٣- ﴿ سِجِينٍ ﴾ [٧] : حبّس من السَّجْنِ . وقسل : صَخْرَة تَحْتَ الأَرْضِ السَّابِعة ، أَى لاَ تَصْعَدُ أَعْمالُهم إلى السّماء .

٤- [٥٤/أ] ﴿ مَرْقُومٌ ﴾ [٩] : مَكْتُوبٌ .

٥- ﴿ رَافَ ﴾ [١٤] : غَلَبَ كما يَرِينُ الخَمْرُ العَقْلَ . والنَّعاسُ رَانَ عَلَيْه وبه .

٦- ﴿ عَلَيْنَ ﴾ [١٨] : عَلَمٌ لـديـوانِ الخَــيْرِ ، مَنْقُـــولٌ مِن جَمْعِ عِلَى ً .
 مُجاهدٌ : السماءُ السابعةُ (١) . الزَّجاجُ : أَعْلَى الأَمْكنَة (١) .

٧- ﴿ نَضْرَةَ النَّعيم ﴾ [٢٤] : بَريقه وماؤه .

٨- ﴿ رَحِيقٍ ﴾ [٢٥] : شَرَابِ لا غِشُّ فيه . وقيل : خَمَّرة عَتيقة .

٩- ﴿ مَخْتُومٍ ﴾ [٢٥] : أي بالمِسْكِ . وقيل : له خِتَامٌ ، أي عاقِبَةُ رِيحِهِ

١٠ ﴿ فَلْيَتَنَافَس ﴾ [٢٦] : فَلْيَرْتَغِب الْمُرْتَغِبُون .

١١ - ﴿ تَسْنِيمٍ ﴾ [٢٧] : أَرْفع شَرَابِ الجَنَّةِ . وقيل : يُمْزَجُ بماءٍ يَنْزِلُ مِن
 عُلُو ، مِنْ : سَنَامِ البَعِيرِ ، وتَسْنِيمِ القُبورِ ، وتَسَنَّمَ الفَحْلُ الناقةَ : عَلاَها .

١٢ - ﴿ قُولُ ﴾ [٣٦] : جُوزِي .

<sup>(</sup>١) لم يرد في تفسير مجاهد ٧١١ وهو في تفسير الطبري ٣٠ / ٦٥ معزوا إليه .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجاج ٥ / ٢٩٩ .

## سورة انشقت والبروج والطارق

### [ سورة الانشقاق ]

١- ﴿ وَأَذَلَتُ ﴾ [٢] : سَمعَتْ وحُقُّ لها .

٢- ﴿ مُدَّتُ ﴾ [٣] : بُسطَتْ فزَال آكامُها ، كقوله تعالى : ﴿ قَاعَا صَفْصَفَا \* لا تَرَى فيها عوجا ولا أَمْتَا ﴾ (١) .

٣- ﴿ وَتَخَلَّتُ ﴾ [٤] من الخَلْوَة .

٤- ﴿ كادح ﴾ [٦] : عاملٌ ناصبٌ في معيشتك ﴿ إِلَى ﴾ لقاء ﴿ ربَّك ﴾ .

٥- ﴿ يَحُورَ ﴾ [١٤] : يَرْجع للبّعث .

٣- ﴿ وَسَقَ ﴾ [١٧] : جَمَعَ ؛ لضَّمَّه كلَّ شَيْءِ إلى مأواهُ . والوَسْقُ :

الحملُ . واسْتُوسَقَ : اجْتَمَعَ . وقيل : وَسَقَ : عَلا ؛ لأَنَّهُ يَعْلُو كُلُّ شَيْءٍ ويُجَلِّلُه .

٧- ﴿ اتَّسْقَ ﴾ [١٨] : امْتَلاُّ في اللَّيالي البيض .

٨ ﴿ طَبَقًا عن طَبَقٍ ﴾ [١٩] : حالا بَعْد حالِ .

٩ - ﴿ يُوعُونَ ﴾ [٢٣] : يَجْمَعُون في صُدُورِهم من تكذيبه عليه السلام ، كما يُوعَى المتاعُ في الوِعاءِ .

<sup>(</sup>١) سورة طه : آيتا ١٠٦ ، ١٠٧ .

### [ سورة البروج ]

١ - ﴿ وَهَاهِدٍ ﴾ [٣] : قِيلِ : يَومُ الجمعةِ . وقيل محمدٌ ﷺ ، قال الله تعالى : ﴿ وجناً بِكُ على هؤلاء شهيدا ﴾ (١) .

٢ - ﴿ ومَشْهُود ﴾ [٣] : يَوْم عَرَفَةً . وقيسل : يَوْمُ القيامَةِ ، قال تعالى :
 ﴿ وذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ (١) .

٣- ﴿ الْأَعْدُودِ ﴾ [1] : [4] اشْقَ في الأرض ، وجَمْعُه أخاديدُ .

٤- ﴿ فَتَنُوا ﴾ [١٠] : عَذَّبُوا .

### [ سورة الطارق ]

١- ﴿ الطَّارِقِ ﴾ [1] : النَّجْم يَطْرُق : يَطْلُعُ ليلا . وطَرَقَكَ : أَتَاكَ لَيْلاً .

٢ - ﴿ العرائب ﴾ [٧] : مُعَلَّق الحُّليُّ من الصُّدُّر ، جَمعُ تَربيةً .

٣ - أبو عبيدة : ﴿ الرَّجْعِ ﴾ [١١] : الماء (٣) . وقيل : تَبْتَدَىُ المَطَرَ وترجع به كُلُّ عام .

٤ - ﴿ الصَّدْعِ ﴾ [١٢] : تَصَدُّع بالنَّبات .

٥ → ﴿ فَصْلٌ ﴾ [١٣] : فاصل بين الحَقّ والباطل .

٦- ﴿ الْهَزُّلِ ﴾ [١٤] : اللُّعب .

٧- ﴿ رُوَيْدًا ﴾ [١٧] : إمْهالا يَسِيرًا ، من رَادَت الربِحُ تَرُودُ رَوَدَانَا : تَحَرَّكَتُ خَفيفًا ، وأُرْوَدَ به : رَفَقَ .

النورة النساء : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ٢ / ٢٩٤ .

## . سورة سبّح والغاشية والفجر

### [ سورة سبح ]

١- ﴿ غُثَاءً ﴾ [٥] : يابساً تُحملُه المياهُ .

٢- ﴿ أَحُورَى ﴾ [٥] : اسْودٌ مِن قدَمه واحْتراقه . فكذا يميتُكم بَعْد الحياة .
 وقيل : أخرج المَرْعي أَحَوْى : اسْوَدٌ من شِدَّة الخُضْرَة والرَّيُّ ثم جَعَلَه غُثَاءً .

### [ سورة الغاشية ]

١ - ﴿ الغاشية ﴾ [١] : القيامة ؛ لأنَّها تغشاهم .

٢- ﴿ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ ﴾ [٣] : قيل : في النّار . وقيل : في الدُّنيا بما يُبعِد عن الله تعالى .

٣- ﴿ آنية ﴾ [٥] : انْتَهَى حَرُّها .

٤- ﴿ ضَرِيعٍ ﴾ [٦] : نبت بالحجاز ، يقال لرطبه السُّبرق .

٥- ﴿ لاغيةٌ ﴾ [١١] : لَغُو . وقيل : قائلةٌ لَغُوا .

٣- ﴿ وَنَمَارِقُ ﴾ [١٥] : وسَأَتُكُ ، جمع نُمْرُقَة ونمرقة .

٧- الزَرَابِيُّ [١٦] : الطُّنافس المُخمَلة . والبُسْط أيضا ، جَمْعُ زَرْبِيَّة .

٨- ﴿ مَبْثُونَةٌ ﴾ [١٦] : مُفَرَّقَة في المجالس .

٩- ﴿ سُطِحَتْ ﴾ [٢٠] : بُسطَت .

١٠ ﴿ بِمُسْيَطْرٍ ﴾ [٢٢] : مُسلَّط . قيل : نُسِخَتُ بالأمر بالقتال .

١١- ﴿ إِيابَهُمْ ﴾ [٢٥] : رُجُوعَهم .

### [ سورة الفجر ]

١- ﴿ وَلِيالِ عَشْرٍ ﴾ [٢] : عشر الأضحى .

٢- ﴿ وَالشَّفْعِ ﴾ [٣] لُغَةً اثنان . قيل : هو يَومُ الأضحى . وقيل : الخَلقُ خُلقوا أزْواجاً .

٤- ﴿ يُسُو ﴾ [13] : أي فيه ، كليل نائم .

٥- ﴿ حِجْرٍ ﴾ [٥] : عَقَل .

٣ ، ٧- ﴿ عَادٍ ﴾ [٦] بن ﴿ إِرَم ﴾ [٧] بن سام بنِ نُوح عليه السلام . وقيل : إِرَمُ : بَلْدَتُهم .

٨ - ﴿ جَابُوا ﴾ [٩] : خَرَقُوه فاتَّخَذُوا فيه بيُونا . وقيل : قَطعُوه فابْتَنُوها به .

9- الغَرَّاء : السَّوْطُ [١٣] : اسْمٌ للعَذَابِ (١) وإن لم يكُنْ ثَمَّ ضَرَّبٌ بسَوطٍ . وسُطتُه أَسُوطُه سَوْطًا .

١٠ ﴿ لَبِالْمُوْ صِادٍ ﴾ [١٤] : بالطريق الذي مَمرُك عليه يَرصُد كلَّ أُحَد فيجازيه بفعله ، وأَرْصَدْتُ له بكذا : أعددتُه له .

١١ - ﴿ الْقُوَاتُ ﴾ [١٩] : الميراث وتاؤه عَن واو .

١٢- ﴿ لَمَّا ﴾ [١٩] : شديدا . ولَمَمَّتُه : جَمَعته .

١٣- ﴿ جَمَّا ﴾ [٢٠] : كثيرا . وجَمَّةُ الماء : اجتماعه .

١٤- ﴿ وُكُت ﴾ [٢١] : دُقَّتْ جِبالُها وأَنشازُها فاستوت مع وَجْهها .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ٣ / ٢٦١ .

## سورة البلد والشمس [سورة البلد]

١- ﴿ الْبِلَد ﴾ [١] : مَكُن .

٢- ﴿ حَلُّ ﴾ [٢] : حُلالٌ . أو حَالٌ : ساكنٌ .

٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ [٣] : آدم عليه السلام وولَّدُه .

٤- ﴿ كُبُدِ ﴾ [٤] : شدَّة ومكابَّدة لأمُّور الدَّارين .

٥- ﴿ لُبُدا ﴾ [٦] : كثيرا .

٦- ﴿ النَّجْدَيْنِ ﴾ [١٠] : طَريقى الخَيْر والشَّر . ابن عبّاس : الثَّديّينِ .
 والنَّجدُ : ما ارتفع من طَريق أو أرض ، وجمعُه نجادٌ .

٧- ﴿ فلا اقْتَحَم ﴾ [١١] : لم يَتَجَاوِز العَقَبَةَ الشاقَةَ في الطاعة . و ( لا )
 مَعَ الماضي كلَمْ مع المُسْتَقبل ، كقوله :

### \* وأى عبد لك لا ألمًا (١) \*

وعن الحَسَنِ : عَقَبَةٌ والله شَدِيدَةٌ مجَاهَدَةُ الإنسان نَفْسَهُ وهَوَاه وعَدُوَّهُ الشَّيطانَ . وقيل : عَقَبَةٌ بين الجَنَّةِ والنَّارِ .

٨- ﴿ فَكُ رَقَّبُهُ ﴾ [١٣] من الرَّقُّ .

٩ - وسَغَبَ يَسْغَبُ سُغُوبًا و ﴿ فَمَسْغَبَةٌ ﴾ [١٤] : جاعَ .

١٠- ﴿ مُقْرَبَةٍ ﴾ [١٥] : قُرَابة .

١١ - ﴿ مُتَّرِبَةً ﴾ [١٦] : فَقُر ، كَأَنَّه لصلَ بالتَّراب .

 <sup>(</sup>١) نزهة القلوب ٣٩ والمشطور في شرح أشعار الهذليين ١٣٤٦ مما نسب إلى أبى خواش الهذلي وفيه التخريج
 وذكر المحقق أنه نسب كذلك لأمية بن أبى الصلت وخرج هذه النسبة .

١٢ ﴿ الْمُرْحَمَةُ ﴾ [١٧] : الرَّحْمَةُ .
 ١٣ ﴿ مُؤْصِدَةٌ ﴾ [٢٠] : مُطْبَقَةٌ .

## [ سورة الشمس ]

١- ﴿ وضُحاهاً ﴾ [1] : ضَوَّرُها . وقيل : نهارُها .

٢- ﴿ جَلاها ﴾ [٣] : أي الظُّلْمَةَ ، أو الدُّنيا ، أو الأرض .

٣ - [71/ب] ﴿ طَحَاها ﴾ [٦] : بَسَطَها فُوسَعَها . وطَحاً به الأَمْرُ : اتَّسَعَ به لَذُهُبُ .

٤ - ﴿ فَأَلْهُمُهَا ﴾ [٨] : أَنْهُمُها .

٥ ، ٦ - ﴿ أَفْلَحَ ﴾ [9] : ظَفَرَ مَنْ طَهّرها بالعَمل الصالح . وقيل : من طَهّره الله تعالى : ﴿ وقد خَابَ من دسّاها ﴾ [١٠] : وفات الظّفر من أخفاها وأخملها بالكفر والمعاصى . وقيل : أضله الله تعالى . والأصل : دَسّس ، فقلبت السّين ياءً كتَظنّى .

٧- ﴿ طَغُواها ﴾ [١١] : طُغْيانُها .

٨- والانبعاث [١٢] : الإسراع في الطَّاعة للباعث .

٩- ﴿ أَشْقَاهَا ﴾ [١٢] : قُدارُ بنُ سالَفِ ، عاقرُ النَّاقَة .

١٠ ﴿ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا ﴾ [١٣] : ذُرُوها وشرْبَها .

١١ - ﴿ فَلَمْدَمَ ﴾ [١٤] : أَطْبَقَ عليهم العذابَ . وناقَةٌ مَدْمُومَةٌ : ٱلْبَسَها الشَّحْمُ . وقيل : غَضِبَ عليهم فَسَوَّى الأَرْضَ عليهم أو الدَّمْدَمَة بَيْنَهم أو سوَّى تُمُودَ بالأَرْضِ ، أو في العَذَابِ .

١١- ﴿ عُقْبَاهَا ﴾ [١٥] : عاقبتَها .

## من سورة الليل إلى سورة العلق (١)

### [ سورة الليل ]

١- ﴿ سَعْيَكُمْ ﴾ [٤] : عَمَلَكُمْ لَمُخْتَلَفٌ .

٧- ﴿ بِالْحُسْنَى ﴾ [٦] : الجَّنَّة والثُّواب .

٣- ﴿ فَسَنَّيسُوهُ ﴾ [٧] : نُهَيُّهُ للعَوْد إلى العَمَلِ الصالِح ونُسَهِّلُه له .

٤ - و ﴿ العُسرى ﴾ [١٠] : النَّار .

٥- ﴿ تُودِّى ﴾ [١١] : من الرَّدى : الهَلاَك . وقيل : سَقَطَ في النَّار .

٦- ﴿ تَلَظَّى ﴾ [١٤] : تَلَهَّبُ ، وأَصْلُه تَتَلَظَّى ، حُذِفَت إحدى التَّاءَيْن اسْتَثْقَالا .

#### [ سورة الضحي ]

١- ﴿ سَجَى ﴾ [٢] : سَكَنَ وانْتَهَتْ ظُلْمتهُ . وطَرْفٌ ساج : ساكنٌ .

٢- ﴿ وَدَّعَكَ ﴾ [٣] : تَرَكَكَ . والوَدَاعُ : فِراقُ مُتَارَكَةٍ . وأَسْتُوْدِعُكَ الله غَيْرَ مُودّع ، أى مَتْرُوكٍ .

٣- ﴿ عائلا ﴾ [٨] : فَقِيرًا له عِيالٌ ، أَوْ لا . عَالَ : افْتَقَرَّ . وأعال : كُثْرَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل و القلم ع .

### [ سورة الشرح ]

١ - ﴿ أَنْفَضَ ﴾ [١] ﴿ أَنْقَلُهُ فَسُمِعٌ نَقَيضُهُ ﴾ أى صَوْتُه ، وهو مَثَلٌ . وقيل : جَعَلَه نقْضًا ، وهو مَثَلٌ . وقيل :

٧- ﴿ فَإِذَا [٧٤/أً] فَرَغْتَ ﴾ [٧] من صلاتك .

٣- ﴿ فَانْصَبُ ﴾ [٧] في الدُّعاء .

٤ - و﴿ أَرْغَبُ ﴾ [٨] إلى الله تعالى .

### [ سورة التين ]

١ - ﴿ وَالتَّمِنِ وَالزَّبْتُونَ ﴾ [١] : جَبَلان بالشام يُنبِتانِهما . اسْمهما بالسريانية طورِتينا وطُورِزَيْتًا . وعن مُجاهِد : المُأكُّولان (١٠ .

٢ ، ٣- وأَضِيفَ الطُّورُ [٢] : وهو الجَبَلُ إلى ﴿ سينينَ ﴾ [٢] وهي البُّقْعَةُ .

٤ - ﴿ وَالْهَلَدِ الْأُمِينِ ﴾ [٣] : مَكَّة ، كان آمِنًا - قبلَ مَبْعَثِه عليه السلام - لا يُغارُ عليه .

٥- ﴿ رَدُدُنَاهُ ﴾ [٥] للهرَّم .

٦ ، ٧- والسَّافلين [٥] : الأطفال والزَّمْنَي والهَرْمَي .

﴿ إِلاَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنوا ﴾ [7] : فَمَنْ هَرِم فله مِثْلُ أَجْرِه إِذْ كَانَ يَعْمَلُ .

الحَسَن : ﴿ أَسْفُلَ سَافِلِين ﴾ [٥] : النَّارُ .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ٧٦٩ ولفظه د هما التين والزيتون الذي يأكل الناس ، وفي الطبرى ٣٠ / ١٥٣ عن مجاهد د التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر ، وفيه أيضا عنه د الفاكهة التي تأكل الناس ، وكذلك د هو تينكم وزيتونكم ،

## سورة العلق (١) إلى القارعة

### [ سورة العلق ]

١- ﴿ الرُّجْعَى ﴾ [٨] : المَرْجع والرُّجُوع .

٧- ﴿ لَنَسْفُعًا ﴾ [١٥] : لنأخُذُنُّ بها إلى النَّار . وسَفَعَتْ به : جَذَبته شَدِيدًا .

٣ - و ﴿ الناصية ﴾ [١٥] : شَعَر مُقَدُّم الرَّأْسِ .

٤- ﴿ نَادِينَهُ ﴾ [١٧] : أَهْل ناديه يَنْتَصرُ بهم .

٥ - قَتَـادَّةُ : ﴿ الزَّبَانِيَةَ ﴾ [١٨] : الشُّرَطُ . وقـيل : من الزَّبْن وهو الدَّفْعُ كأنهم يَدْفَعُونَ أَهْلَ النَّارِ إِلَيها : جمع زِينِيّ ، وقيلَ : زِبْنِيَة .

### [ سورة القدر ]

١- ﴿ لَيْلَةَ القَدْرِ ﴾ [١] : تُقَدُّرُ فيها الأنشياء ويُفْرَق فيها كلُّ أَمْرٍ حكيم .

٧- ﴿ سَلَامٌ ﴾ [٥] : سلامةٌ وخَيْر . وقيل : يُسلِّمُونَ على المؤمنين .

### [ سورة البينة ]

١ - ﴿ مُنْفَكِّينَ ﴾ [١] : زائلينَ .

٧- ﴿ كُتُبٌ قَيَّمَةٌ ﴾ [٣] : مُسْتَقيمةٌ .

٣- ﴿ دِينُ القَيَّمة ﴾ [٥] : اللَّهُ القيَّمة بالحَقُّ .

٤ - ﴿ الْبَوِيَّةِ ﴾ [٦] : الخَـلْـق ، مِنْ : بَرَّاهُــم الله تعــالى ، أَىْ خَلَقَــهُم فسُهَّلَتْ (٢) . وقيل : من البَرى : التُّراب لَخَلْقِ آدم عليه السلام منه .

<sup>(</sup>١) في الأصل و القلم ، .

<sup>(</sup>٢) أي الهمزة .

### [ سورة الزلزلة ]

١ - ﴿ أَثْقَالُهَا ﴾ [٢] : موتاها . تَثْقُل بهم ، جمع ثِقْلٍ . وقيل : كُنُوزِها .
 ٢ - ﴿ أَوْحَى لَهَا ﴾ [٥] في التَّفْسِير : أَمَرَها . وقيل : أَوْحَى لها وإليها : لُهُمَهَا .

### [ سورة العاديات ]

١- ﴿ والعاديات ﴾ [١] : الخيَّل .

٢- والضبع [١] : [٧٤/ب] صوت أنفاسها إذا عَدَت . وضبَعَ الفرس والتَّعْلَبُ ونحوُهما . والضبع والضبع أيضا : ضرَّب من السير .

٣- ﴿ فَالْمُورِياتِ ﴾ [٢] تُورِى النَّارَ بسنَابِكها إذا لاقت الحجارة . وكانوا يُغيرُون عند الصُّبح ، أى يَكْبِسُونَ الحَيّ وهم غارُون . وقيل : بَعَثَ عَليه السلامُ سَرِيَّةً إلى بنى كنَّانة فأبطأ خَبَرُها ، فأخبِرَ عليه السلامُ بها في : ﴿ العاديات ﴾ . وعن على رضى الله عنه : هي الإبلُ في بَدْرٍ . قال : ما كان مَعنا يومئذ إلا فَرَسُ المقداد بن الأَسْوَد (١) .

٤- ﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ [٤] : هَيَّجْنَ بالصَّبْحِ أَو بموضِع الإغارَةِ .

٥- ﴿ نَقْعًا ﴾ [1] : غُبارًا أو صياحًا .

٦- ﴿ فَوَسَطْنَ ﴾ [٥] تُوسَّطْن بالصُّبْح أو بالنُّقْع .

٧- ﴿ جَمْعًا ﴾ [٥] من الأعداء .

٨- ﴿ لَكُنُودٌ ﴾ [٦] : كَفُورٌ . وكَنَدَ النَّعْمةَ . وأرضٌ كَنُودٌ : لا تُنبت وإن

<sup>(</sup>١) تفسير ابن قتيبة ٥٣٥ بزيادة .

الإنسان أو الله تعالى على كَـنُودِهِ لشاهِدٌ .

٩- ﴿ الْحَيْرِ ﴾ [٨] : المال .

١٠- ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ [٨] : بَخِيلٌ مُمْسِكٌ .

١١- ﴿ وَحُصِّلَ ﴾ [١٠] ما في الصُّحُف . وقيل : مُيَّزَ خَيْرُه من شَرَّه .

## سورة القارعة إلى الكوثر

### [ سورة القارعة ]

١ - ﴿ الفَرَاشِ ﴾ [1] كصغار البَقُّ تَتَهافَتُ في النَّار لتَفَرُّشه وانتشاره .

٧ - و ﴿ الْمُنْفُوشِ ﴾ [٥] : الْمُتَفَرَّق .

٣- ﴿ رَاضِيَةٍ ﴾ [٧] : مرضية .

٤- ﴿ هَاوِيَّةً ﴾ [9] النار له كالأمَّ يأوى إليها .

### [ سورة التكاثر ]

١- ﴿ أَلُّهَاكُمُ ﴾ [١] : شَغَلَكُمْ .

٢ - ﴿ التَّكَاثُورُ ﴾ [1] : التَّفاخُرُ بالعدد حتى تكاثّرتُم بالمُوتَى . وقيل : حتى مُتم وتُبرْتُمْ .

٣- ﴿ كُلَّا ﴾ [٣ ، ٤ ، ٥] : رَدْعٌ وزَجْرٌ ، أَى ليس الأمرُ كما زَعَمتم .

### [ سورة العصر]

١- ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ [1] : صَلَاة العَصْرِ . وقيل : الدُّهْرِ .

### [ سورة الهمزة ]

١- ﴿ هُمَزَةٍ لُمزَةٍ ﴾ [١] : عَيَّابِ طَعَّانَ . وقيلَ : اللَّمْزُ : الغَمْزُ في الوَجْهُ [٤٨] بكلام خَفيُّ وَالهَمْزُ في القَفاَ .

٧- ﴿ وَعَدَّدُهُ ﴾ [٣] من العَدَد . وقيل : جَعَلَه عُدَّةً .

٣- ﴿ أَخُلُدُهُ ﴾ [٣] : تَرَكَه خالدًا لا يموتُ .

- ٤ ﴿ لَيُنْبِذَنُّ ﴾ [٤] : ليُطْرَحَنَّ .
- ٥- ﴿ الحُطَمَة ﴾ [1] : النَّار تَحْطِم كُلُّ شَيْءٍ : تَكَسِرُه وَتَأْتَى عَلَيه . وَالحُطَمَةُ : الأَكُولُ ، والسَّنَّةُ الشَّديدَة .
  - ٣- ﴿ تَطْلَعُ ﴾ [٧] : تَعْلُو عليها وتَسْتُولَى .
  - ٧- ﴿ عَمَدٍ ﴾ [٩] : جَمْع عِمادٍ ، كَأُهُبِ وإهابِ .
  - ٨- ﴿ مُمَدَّدَةٍ ﴾ [٩] : على الأبواب استيثاقا ، أو مُوثقين في عَمد .

### [ سورة الفيل ]

- ١- ﴿ كُيُّدُهُمْ ﴾ [٢] : مَكُرهم وحِيلتهم .
  - ٧- ﴿ تضليل ﴾ [٢] : تَضْيِيع وإبطال .
- ٣- ﴿ أَبَابِيلَ ﴾ [٣] : جَماعات مُتَفَرِّقة حَلْقَة حَلْقَة ، جَمْعُ إِبَّالَة وَإِبِّيلٍ . وقيل : لا واجد له .
- ٤- ﴿ مَأْكُولِ ﴾ [٥] للبهائم . وقيل : أكل حبه . وفى الخَبَرِ : ﴿ كَانَ الْحَجَرُ يُصِيبُ رَأْسَ أَحَدِهم فيَخْرُجُ مِن أَسْفَلِه فيصِيرُ كَقِشْرِ حِنْطَةٍ أُو أُرْدِ مُجَوَّفٍ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) نزمة القلوب ١٤٣ باختلاف .

### [ سورة قريش ]

١ - والإيلاف [1] : مَصْدُرُ آلَفَ بمعنى أَلفَ ، قال ذو الرُّمة :

\* من المؤلفات الرَّملَ أَدْماء حرَّة (١) \*

وقيل : مُتعلَّقٌ بما قَبْلَه ، أَى أَهْلَكَهُمْ لِتَأْلَفَ قُرَيْشٌ رِحْلَتَيْهَا كُلَّ سَنَةٍ : شتاءً للشَّام وصَيْفًا لليَمَنِ .

### [ سورة الماعون ]

١ - ﴿ يَدُعُ ﴾ [٢] : يَدُفُّهُ عَن حَقَّهُ .

٢- ﴿ الماعُونَ ﴾ [٢] في الجاهليَّة : كلُّ مَنْفَعَة ، وفي الإسلام : الزكاة .
 وعن ابنِ مَسْعُود : ما يُتعاورُ عادةً من فَاسٍ وقِدْرٍ ودَلْوٍ ونَحْوِها . الفراء ، عن بعض العَرَب : هو الماءُ وأنشد :

\* يَمُجُ صَبِيرُهُ الماعونَ صبًا (١) \*

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٠ ، وعجر البيت :

شماع في متّنها يتوضّع \*
 والبيت بتمامه في اللسان ( ألف ) .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن ٣ / ٢٩٥ ، وتفسير غربب ابن قتيبة ٥٤٠ .

## سورة الكوثر إلى آخر السور [ سورة الكوثر ]

١ - ﴿ الْكَوْثَوَ ﴾ [1] مِن : الكَثْرة . ابن عباس : الخَيْرُ الكَثِيرُ . وقيل : نَهْر في الجَنَّة .

٧- ﴿ وَانْحَوْ ﴾ [٢] : اذْبَحْ . وقيل : ارْفع يَدَيْك بالتكبير إلى نحرك .

٣- ﴿ شَانْئُكُ ﴾ [٣] : مبغضك .

٤ – [٤٨] ﴿ الْأَبْتُرُ ﴾ [٣] : من لا عَقبَ له .

### [ سورة المسد ]

١- ﴿ تَبُّتُ [ يدا أبي لَهَب وتَبُّ ] ﴾ [١] : خَسرَتْ يداه وقد خَسرَ هو .

٢ - ﴿ وَمَا كُسَبَ ﴾ [٢] : ابن عبَّاس : وَلَدُه .

٣- وكانت امرأتُه تَمْشَى بالنَّمِيمة فكُنِيَ بِحَمْلِ الحَطَبِ [1] عنها ، إذ تُوقِعُ الشَّرُ وتُشْعِلُ بِينِ الناسِ النَّيرانَ كَالحَطَبِ . وقيل : كانت مُوسِرةٌ ولفرَّط بُخْلها تَحْمِلُ الحَطَبَ . وقيل : تطْرحُ الشُّوكَ في طريق النبي عليه السلام وأصحابه لتُوذَيَهُم .

٤- ﴿ جيدها ﴾ [٥] : عنقها .

٥- ﴿ مَسَدُ ﴾ [٥] من مَسَدَّته : أَحْكَمْتُ فَتْلَه . وامْرَأَةٌ مَمْسُودَةٌ : مُلْتَفَةٌ لا اضطراب في خَلَقِها . وقيل : المَسَدُ : ليفُ المُقْلِ . وقيل حبالٌ من أُوبارِ الإبل . وقيل : السَّلْسِلَةُ المَذْكورة في ( الحاقَّةِ ) (') تَدَّخُل من فَمِه وتَخُرُّج من دُبرِه ويُلُوى سائِرها على جَسَدِه .

<sup>(</sup>١) في قوله تمالى : ﴿ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ﴾ الآية ٣٢ .

### [ سورة الإخلاص ]

١- ﴿ أَحَدُ ﴾ [1] : واحدٌ ، وأَصْلُه وَحَدٌ ولم تُقْلَب الواو المفتوحةُ همزةً إلا في أُحدٍ ، وامْرأة أَناة أَصَلُها وَنَاةٌ من الوَنَى : الفتور . وقُلِبت المَضْمُومةُ في أُجُوهِ ، والمكسورةُ في إشاح .

٢- ﴿ الصّمَدُ ﴾ [٢] : السّيّدُ الذي يُصْمَد إليه في الحَوائج ، أي يُقْصَدُ .
 ليس فَوْقَهُ أُحَدٌ .

٣ - ﴿ كُفُوا ﴾ (١) [٤] : مثلا .

### [ سورة الفلق ]

١ - ﴿ الْفُلُقِ ﴾ [١] : الصُّبْح . وقيل : وإد بجهنَّم .

٢ - ﴿ غَاسَقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ [٣] : اللَّيل إذا دَخَلَ . وقيل : القَمر إذا اسْوَدٌ ودَخَلَ في الكُسُوف .

٣- ﴿ النَّفَالَاتِ ﴾ [1] : السُّواحِر يَنْفَثْن ، أَي يَتَفَلُّنَ إِذَا سَحَرُّن ورَقَيْن .

#### [ سورة الناس ]

﴿ الوَسُواسِ ﴾ [13] : الشَّيْطان يُوسُوس في الصَّدُور . وفي التَّفْسير : له رأسُّ كالحَيَّة يَجْثِم على قَلْبِ العَبْد ، فإذا ذُكِرَ الله تعالى خَنَسَ ، أي تأخَّرَ وتنَحَّى ، وإذا ترك الذَّكْر رجع إلى الْقَلْبِ فَوسُوسَ .

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

 <sup>(</sup>١) قرأ بها أبو عمرو وغيره وقرأ حفص بضم الفاء بنير همز ، وقرئ أيضا بإسكان الفاء وبالهمز ( انظر :
 الإنخاف ٢ / ٢٣٧ ) .

صورة ما هو مكتوب على النسخة المنقول منها هذه النسخة :

فرغ منه مؤلفه العبد المسكين على بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الحنفي صبيحة يوم الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الأول عام ستة وعشرين وسبع مئة . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

\* \* 4

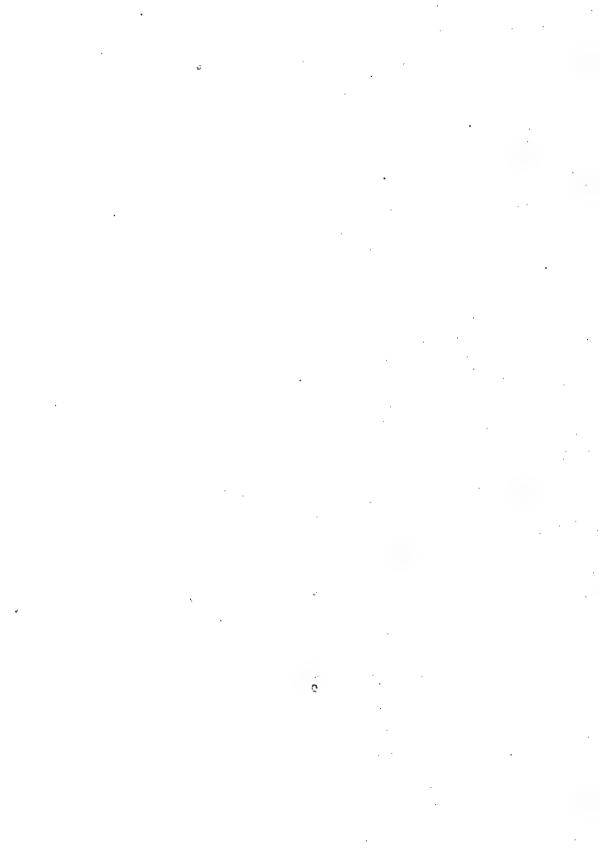

# فهارس الكتاب

- ١ فهرس الأحاديث
  - ٢- فهرس الشعر
- ٣- فهرس الأعلام المترجم لهم
  - ٤- فهرس المراجع
    - ٥- الفهرس العام

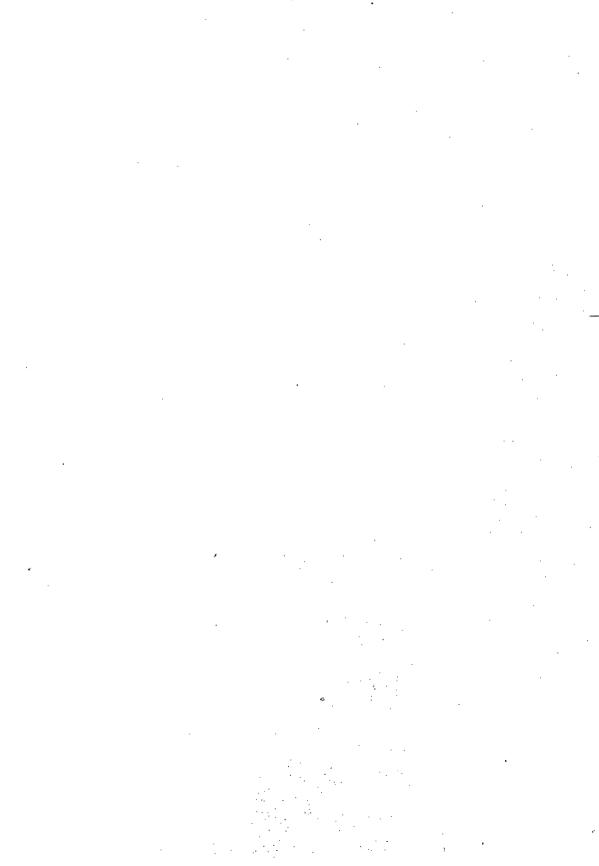

## ١ -- الأحاديث النبوية

| الصفحة    | فديث                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| **        | يبعث زيد بن عمرو أمّة وحده                                 |
| 04        | تقعد عن الصلاة أيام أقرائها                                |
| ۸۶        | يأتى كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع                     |
| 79        | المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة           |
| Yo        | وإن أسكت أعلق                                              |
| ١         | [القوة] الرمى                                              |
| <b>A4</b> | كل مولود يولد على الفطرة                                   |
| 94        | أمر أن تخفى الشوارب وتعفى اللحى                            |
| 144       | لعن الله العاضهة والمستعضهة                                |
| 14.       | وجدني في غُنيمة بشق                                        |
| 17.       | لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها |
| 111       | الخير معقود بنواصى الخيل                                   |
| ***       | فلم أر عبقريا كعمر يفرى فرية                               |
| ***       | لا يخضد شوكها ولا يُعضد شجرها                              |
| YEA .     | استقيموا ولن تحصوا                                         |
| YOY       | أحب الأعمال إلى الله العج والثج                            |

# ٢- فهرس الشعر (٥)

| الصفحة     | البحر  | الشاعر                    | القافية   | أول البيت     |
|------------|--------|---------------------------|-----------|---------------|
| 777        | الوافر | -                         | صبا       | • • •         |
| ٣.         | الطويل | النابغة                   | يتذيذب    | وذلك          |
| ٤٨         | الطويل | ( کعب بن سعد الغنوی )     | ء<br>مجيب | وداً ع        |
| 47         | الخفيف | الأعشى                    | كالزيب    | تلك           |
| ٧٤         | الوافر | ( الزبير بن عبد المطلب    | مقيتا     | وُذی          |
|            |        | أو لأبى قيس بن رفاعة ،    |           |               |
|            |        | أو لأحيحة بن الأنصاري )   |           | ۴.            |
| 117        | الرجز  | · ·                       | لهيتا     | لو مُكَان     |
| 749        | الرجز  | -                         | بالفرج    | نضرب          |
| ٥٢         | _      | الهذلي ( مالك بن الحارث ) | الرياح    | كرهت          |
| <b>YVX</b> | الطويل | ذو الرمة                  | (يتوضع)   | من المؤلفات " |
| Y0Y        | الطويل | ( العرجي )                | بردا      | فإن شئت       |
| ۲٠۸        | الطويل | الحطيئة                   | موقد      | متىٰ تأته     |
| ٤٥         | الرجز  | العجاج                    | وضبر      | مغزًی         |
| ٤٥         | الرجز  | العجاج                    | اعتمر     | لقد سُمًّا    |
| 404        | الرجز  | ·                         | اعتكر     | وليلة         |
| 404        | الرجز  | _                         | زهر       | قطعتها        |
| <b>V</b> 9 | الطويل | لبيد<br>_                 | اعتذر     | إلى الحول     |

<sup>(\*)</sup> ما وضع بين قوسين هو ما لم يذكره المؤلف وورد بالحواشي .

| الصفحة     | البحر    | الشاعر                          | القافية    | أول البيت      |
|------------|----------|---------------------------------|------------|----------------|
| 777        | الرجز    | العجاج                          | فانكدر     | ايصر           |
| <b>6</b> Y | البسيط   | _                               | إعصارا     |                |
| 190        | الطويل   | ( الأبيرد )                     | أبجرا      | لعمرى          |
| 10         | الطويل   | ( الخبل السعدى )                | المزعفرا   | وأشهد          |
| 171        | الرجز    | _                               | سكرا       | جملت           |
| 717        | المتقارب | الأعشى                          | ذكورا      | وأعددت         |
| 18.        | الطويل   | ذو الرمة                        | المقادر    | ألا أيهذا      |
| 10         | البسيط   | ( أعشى باهلة )                  | ء<br>معتمر | (وجاشت)        |
| 14.        | الخفيف   | ( عبد الله بن الزبعري )         | ء<br>بور   | يا رسول        |
| 19.0       | الطويل   | ( نهشل بن حری )                 | أمور       | تمنی ، ، ،     |
| 701        | الواغر   | _                               | وعار       | أحافرة         |
| 104        | الطويل   | ( عبد الرحمن بن جمانة           | عمرو       | فإن حراما      |
|            |          | المحاربي أو الخنساء )           |            |                |
| 40         | الرجز    | -                               | فارض       | يا رُ <b>ب</b> |
| 17, 10     | الرجز    | -                               | الحائض     | له قروء        |
| 1,10       | الرجز    | ( نقادة الأسدى )                | التقاطا    | ومنهل          |
| **         | المتقارب | ( أيمن بن خريم )                | قميطا      | أقامت          |
| 47         | الرمل    | ( سوید بن أبی كامل<br>البشكری ) | خدع        | ( أبيض )       |
| 116        | الرمل    | ( سوید بن أبی كاهل<br>الیشكری ) | رتع        | ويجيبنى        |

• 5

| الصفحة | البحر    | الشاعر                        | أول الجيت بطلقافية             |
|--------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| ٣٠     | الطويل   | النابغة                       | خطاطيف ( نوازعُ )              |
| 771    | الكامل   | أبو ذؤبب                      | أمن المجزع                     |
| 7 - 1  | . الطويل | كثير                          | أما تتقين وتقطُّعُ             |
| 124    | الكامل   | ( مطرود الخزاعي ، أو ابنة     | عمرو عجاف                      |
|        |          | هاشم بن عبد مناف ، أو         | N                              |
|        |          | ابن الزبعري)                  |                                |
| 9.8    | الكامل   | الحطيئة                       | آنَى أَلَمُّ ﴿ وَشَعْوِفَ ﴾    |
|        |          | ( أو كعب بن زهير )            | was 15                         |
| 78.    | الرجز    | ( أبو زبيد )                  | في سُنَّةٍ عراقها              |
| ۰۲۰    | الطويل   | الأعشى                        | أنى خَنْظُوالْكَا              |
| 07     | الطويل   | الأعشى                        | مورثة ي نسائكا                 |
| 140    | الكامل   |                               | الموت والمجلة                  |
| 91     | الرجز    | العامرية                      | اليوم كلهُ                     |
| 91     | الرجز    | العامرية                      | فما بدا أحله                   |
| 49     | الخفيف   | أمية بن أبى الصلت             | أيما والأغلال                  |
| 177    | الوافر   | لبيد                          | سقى هلال                       |
| ۱۷۳    | الطويل   | (كثير عزة )                   | لقد كذب 🏥 برسول                |
| 779    | الرجز    | ﴿ أَبُو خَرَاشُ الْهَذَّلِي ﴾ | وأى وألما                      |
| 189    | الوافر   | ( الأحوص )                    | (ألا يا نخلة) السلامُ          |
| ٧٤     | الطويل   | ( الأعشى )                    | ُ إِذَا اَتَصَلَتْ أَ رُواغَمُ |
| 17.    | البسيط   | ( العرجي )                    | إنى امرؤ السقمُ                |

Ž.

| الصفحة    | البحر  | الشاعر                  | القافية | أول البيت   |
|-----------|--------|-------------------------|---------|-------------|
| ٥٨        | الطويل | ( زهير بن أبي سلمي )    | يسأم    | ء<br>سئمت   |
| 00        | الكامل | عدى بن الرقاع           | بنائم   | وَسُنانُ    |
| <b>V9</b> | الوافر | _                       | سلام    | یحیی ۰۰۰    |
| 181       | الكامل | عنترة                   | أقدم    | (ولقد شفی)  |
| 175       | الطويل | ( سحيم بن وثيل )        | زهدم    | أقول        |
| 45        | الكامل | عدى بن الرقاع           | القاسم  | لولا الحياء |
| ٤٤        | الطويل | -                       | بمعظم   | هم وسط      |
| 01        | الرجز  | العجاج                  | التكلم  | عن          |
| ٤٧        | البسيط | (حسان )                 | وقرآنا  | ضحوا        |
| Y•Y       | البسيط | 400                     | أحيانا  | إن أجزأت    |
| ٤٧        | الوافر | ( عمرو بن كلثوم )       | جَنينا  | (ذراعی)     |
| 117       | الطويل | _                       | المباين | يقول        |
| 117       | الوافر | النابغة                 | الظنون  | أُتَيتُكَ   |
| 777       | البسيط | ( سويد بن عامر المصطلقي | الماني  | لا تأمنَن   |
|           |        | ونسب العجز لأبى قلابة   |         |             |
|           |        | الهذلي)                 |         |             |
| ١.٧       | الوافر | المثقّب العبدى          | الحزين  | إذا         |
| ٦٥        | الطويل | ( عبد الله بن معاوية بن | ليا     | رأيت        |
|           |        | عبد الله بن أبى جعفر )  |         |             |
| 177       | الرجز  | ( العجاج )              | دواري   | والدهرُ     |

## ٣- الأعلام المترجم لهم

| الصفحة    | العلم               |
|-----------|---------------------|
| ٤٣        | – الأخفش الأوسط     |
| ٣٧        | الأصمعي             |
| ٦٣        | – ثعلب              |
| 9 &       | – ابن جبير          |
| 7 £ 9     | – ابن سیرین         |
| 75        | – این عباس          |
| ٤٣        | - أبو عبيدة<br>-    |
| 114       | – ابن عرفة          |
| 00        | – أبو عمرو الشيباني |
| ٤٣        | — الفراء            |
| ٣0        | – قتادة             |
| 14.       | - ابن الكلبي        |
| ٣٣        | - مجاهد             |
| <b>70</b> | – ابن مسعود         |
| 1.0       | - اليزيدى           |
| ٤٣        | – يونس بن حبيب      |

## المراجع

- إنخاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ، لأحمد بن محمد البنا الدمياطي ، مخقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل بيروت ١٩٨٧م .
- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة ١٩٥٨م .
- أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين على بن محمد ، المعروف بابن الأثير . ط الوهبية بالقاهرة ١٢٨٧هـ ( نسخة مصورة ببيروت ) .
- الأضداد لمحمد بن القاسم الأنبارى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الكويت ١٩٦٠م .
  - الأعلام لخير الدين الزركلي ط ٢ .
- الأنوار ومحاسن الأشعار ، لأبى الحسن على بن محمد بن المطهر الشمشاطى ، تحقيق الدكتور السيد محمد يوسف ( مطبوعات وزارة الإعلام بالكويت ) .
  - البحر المحيط ، لأبي حيان محمد بن يوسف القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- بدائع الزهور في وقائع الدهور ، لابن إياس تحقيق محمد مصطفى القاهرة المرام .
- البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، محمد محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٩٥٧م .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ، محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٩٦٥م .
- تاج التراجم في طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلو بغا عقيق إبراهيم صالح بيروت ١٩٩٢م .
  - تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ط . الكويت .

- تفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، تحقيق السيد صقر القاهرة ١٩٥٨م .
- تهذيب اللغة ، لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى تحقيق عبد السلام هارون وآخرين القاهرة .
  - تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني حيدر آباد الدكن ١٣٢٧هـ .
- جامع البيان في تفسير آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري القاهرة ١٣٢٣ ١٣٢٩هـ .
- الجامع الصحيح للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسايوى بيروت المكتب الإسلامي .
- جمهرة اللغة ، لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى حيدر آباد الدكن ١٣٤٤ ١٣٥١م .
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لحيى الدين أبي محمد عبد القادر أبي الوفاء حيدر آباد الدكن ١٣٣٢هـ .
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، لجلال الدين السيوطى ، محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( نشر عيسى الحلبي ) القاهرة ١٩٦٧م .
- خلق الإنسان ، عن أبى محمد ثابت بن أبى ثابت ، تحقيق عبد الستار فراج ( مطبوعات وزارة الإعلام بالكويت ) .
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن على الشهير بابن حجر العسقلاني حيدر آباد ١٣٤٩هـ .
- ديوان الأعشى الكبير ، شرحه وقدم له مهدى محمد ناصر الدين بيروت ١٩٨٧م .
- ديوان أمية بن أبي الصلت ، جمعه ووقف على طبعه بشير يموت بيروت 1978 م .
  - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ط دار صادر .
    - ديوان الحطيئة دار صادر بيروت ١٩٨١م .

- ديوان شعر ذي الرمة ، تصحيح كارليل هيس كمبريج ١٩١٩م .
  - ديوان العجاج ، تحقيق الدكتور عزة حسن بيروت ١٩٧١م .
- ديوان عدى بن الرقاع العاملى ، جمع وشرح الدكتور حسن محمد نور
   الدين بيروت ١٩٩٠م .
- ديوان كثير عزة ، جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس بيروت ١٩٧١م .
  - ديوان النابغة الذبياني ، محقيق كرم البستاني بيروت .
- السبعة في القراءات لابن مجاهد ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف القاهرة ۱۹۷۲م .
- سنن الدارمي ، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي طبع بعناية محمد أحمد دهمان ( نشر دار إحياء السنة النبوية ) بدون تاريخ .
  - شرح ديوان لبيد تحقيق الدكتور إحسان عباس الكويت ١٩٦٢م .
- شرح القصائد العشر ، لأبى زكريا يحيى بن على التبريزى ضبطه وصححه
   عبد السلام الحوفى بيروت ١٩٨٥م .
  - صحيح البخاري دار الفكر بيروت ١٩٨١م .
  - العبر في خبر من غير للحافظ الذهبي ( مطبوعات وزارة الإعلام بالكويت ) .
    - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للحافظ ابن العربي .
- غريب الحديث للخطابي ، تحقيق عبد الكريم العزباوي مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة .
- غریب القرآن المسمی بنزهة القلوب ، لأبی بكر محمد بن عزیز السجستانی دار الرائد العربی بیروت ۱۹۸۲م .
- خریب القرآن وتفسیره لأبی عبد الرحمن عبد الله الیزیدی ، تحقیق محمد
   سلیم بیروت ۱۹۸۵م .
- كتاب الغربيين : غريبي القرآن والحديث لأبي عبيد الهروى أحمد بن محمد ،

- تحقيق الدكتور محمود الطناحي القاهرة ١٩٧٠ ( مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ) .
  - الفهرست ، لابن النديم .
- القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادى ، مصورة عن طبعة مصطفى الحلبي القاهرة ١٩٥٢م .
  - الكتاب لسيبويه محقيق عبد السلام هارون القاهرة .
- کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون لحاجی خلیفة ( مصطفی بن عبد الله ) بغداد مکتبة المثنی .
  - لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت ١٩٩٠م .
- مجمع الأمثال لأبى الفضل أحمد بن محمد الميداني ، قدم له وعلق عليه نعيم حسين زرزور بيروت ١٩٨٨م .
- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية جـ٣ ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) .
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان ابن جنى ، مخقيق على النجدى ناصف وآخرين القاهرة ( مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) .
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، لعلى بن إسماعيل بن سيده القاهرة ١٩٥٨ م وما بعدها .
  - مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه محقيق برجستراسر .
- المستقصى فى أمثال العرب لأبى القاسم جار الله الزمخشرى حيدر آباد الدكن ١٩٦٢م .
  - مسند الإمام أحمد بن حنبل بيروت المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .
- مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان ( نشر على هامش الكشاف ) .

- المصباح المنير ، لأحمد بن محمد الفيومي دار القلم بيروت ( طبعة مصورة ) .
- معانى القرآن للأخفش : سعيد بن مسعدة ، تحقيق فائز فارس ط ١٩٨١م .
- معانى القرآن وإعرابه للزجاج ( لأبى إسحاق إبراهيم بن السرى ) تحقيق عبد الجليل عبده شلبي بيروت ١٩٨٨ .
  - معانى القرآن للفراء مخقيق محمد على النجار وآخرين القاهرة .
- معجم الأدباء لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى ، محقيق أحمد فريد الرفاعي القاهرة .
- معجم البلدان ، لياقوت الحموى دار إحياء التراث العربي بيروت ١٩٧٩م .
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، لعبد الله بن عبد العزيز البكرى مخقيق مصطفى السقا بيروت ١٩٨٣م .
- معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، نشر مكتبة المثنى ببيروت ودار إحياء التراث العربي ببيروت .
- المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم ، لأبى منصور الجواليقى ( موهوب بن أحمد ) تحقيق أحمد محمد شاكر ( طبع أفست طهران ١٩٦٦م ) .
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد بيروت ١٩٨٧م .
- المفضليات للمفضل الضبى مع شرح أبى محمد القاسم بن محمد الأنبارى عنى بطبعه كارلوس يعقوب لايل بيروت ١٩٢٠م .
  - الموسوعة الميسرة القاهرة ١٩٦٥م .
  - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، الجزء العاشر القاهرة ١٩٤٩م .



## الفهرس العام

| •              | 1 0 20        |
|----------------|---------------|
| الصفحة         | الموضوع       |
| ٣              | مقدمة التحقيق |
| Yo             | بهجة الأريب   |
| 70             | مقدمة المؤلف  |
| 77             | سورة الفامخة  |
| **             | سورة البقرة   |
| 09             | سورة آل عمران |
| 79             | سورة النساء   |
| <b>VV</b>      | سورة المائدة  |
| ٨٣             | سورة الأنعام  |
| 4.             | سورة الأعراف  |
| 99             | سورة الأنفال  |
| 1.4            | سورة التوبة   |
| <b>1 • A</b> : | سورة يونس     |
| 11.4           | سورة هود      |
| 110            | سورة يوسف     |
| 177            | سورة الرعد    |
| 170            | سورة إبراهيم  |
| 177.           | سورة الحجر    |
| 14.            | سورة النحل    |
| 178            | سورة الإسراء  |
| 18             | سورة الكهف    |
| 184            | سورة مريم     |
|                |               |

| 10.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | سورة طه       |
|------|---------------------------------------|---|---------------|
| 100  |                                       |   | سورة الأنبياء |
| 109  |                                       |   | سورة الحج     |
| 175  |                                       |   | سورة المؤمنون |
| 177. |                                       |   | سورة النور    |
| 14.  |                                       |   | سورة الفرقان  |
| ١٧٣  |                                       |   | سورة الشعراء  |
| 177  |                                       |   | سورة النمل    |
| 179  |                                       |   | سورة القصص    |
| 184  |                                       |   | سورة العنكبوت |
| ١٨٣  |                                       | • | سورة الروم    |
| 140  |                                       |   | سورة لقمان    |
| 110  |                                       |   | سورة السجدة   |
| 144  |                                       |   | سورة الأحزاب  |
| 119  |                                       |   | سورة سبأ      |
| 191  |                                       |   | سورة فاطر     |
| 197  |                                       |   | سورة پس       |
| 198  |                                       |   | سورة ألصافات  |
| 198  |                                       |   | سورة ص        |
| 7.1  |                                       |   | سورة الزمر    |
| 7.4  | ,                                     |   | سورة غافر     |
| 7.0  |                                       |   | سورة فصلت     |
| 7.0  |                                       |   | سورة الشورى   |
| Y•Y  |                                       |   | سورة الزخرف   |
|      |                                       |   |               |

| 11.          |                                        | سورة الدخان    |
|--------------|----------------------------------------|----------------|
| 112.         | Contraction                            | سورة الجاثية   |
| 711 L        | in the second                          | سورة الأحقاف   |
| 717 - Land   | 4 4                                    | سورة القتال    |
| 317          | 11.0                                   | سورة الفتح     |
| Y184.3       | 7 to 1                                 | سورة الحجرات   |
| 117          |                                        | ا سورة ق       |
| 11A.         |                                        | سورة الذاريات  |
| 77.          |                                        | سورة الطور     |
| 777          | me + m                                 | سورة النجم     |
| 778.         | **                                     | سورة القمر     |
| 777          |                                        | سورة الرحمن    |
| 779-         |                                        | أسورة الواقعة  |
| TTT.         | all a                                  | سورة الحديد    |
| 144 .        | K ven                                  | سورة المجادلة  |
| 7 TE         | A A Car                                | سورة الحشر     |
| 140.         | to eli                                 | سورة الممتحنة  |
| 740.         |                                        | ا سورة الصف    |
| 777 ·        | A                                      | سورة الجمعة    |
| 441 ·        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | سورة المنافقون |
| 141          | e the congress                         | سورة التغابن   |
| TT7 .        | \$ -N <sub>0</sub>                     | سورة الطلاق    |
| 744          |                                        | سورة التحريم   |
| <b>TTA</b> . | ************************************** | سورة الملك     |
|              |                                        |                |

| 779   | سورة القلم     |
|-------|----------------|
| 137   | سورة الحاقة    |
| 727   | سورة المعارج   |
| 337   | سورة نوح       |
| 710   | سورة الجن      |
| Y & V | سورة المزمل    |
| 789   | سورة المدثر    |
| 701   | سورة القيامة   |
| 707   | سورة الإنسان   |
| 700   | سورة المرسلات  |
| 707   | سورة النبأ     |
| 709   | سورة والنازعات |
| 177   | سورة عيس       |
| 777   | سورة التكوير   |
| 777   | سورة الانفطار  |
| 377   | سورة المطففين  |
| 470   | سورة الانشقاق  |
| 777   | سورة البروج    |
| 777   | سورة الطارق    |
| 777   | سورة ميح       |
| 777   | سورة الغاشية   |
| AFY   | سورة الفجر     |
| 779   | سورة البلد     |
| **    | سورة الشمس     |
|       |                |

| 141          |     | سورة الليل      |
|--------------|-----|-----------------|
| 141          |     | سورة الضحى      |
| 777          |     | سورة الشرح      |
| 777          |     | سورة التين      |
| 177          |     | سورة العلق      |
| 177          |     | سورة القدر      |
| 177          |     | سورة البينة     |
| 174          |     | سورة الزلزلة    |
| 377          |     | سورة العاديات   |
| 777          | * 8 | سورة القارعة    |
| 777          |     | سورة التكاثر    |
| rvy          |     | سورة العصر      |
| <b>FYY</b> . |     | سورة الهمزة     |
| ***          |     | سورة الفيل      |
| AYY          |     | سورة قريش       |
| AVA          |     | سورة الماعون    |
| 174          |     | سورة الكوثر     |
| 174          |     | سورة المسد      |
| 44.          |     | سورة الإخلاص    |
| 44.          |     | سورة الفلق      |
| 44.          |     | سورة الناس      |
| YAY          |     | خاتمة النسخة    |
| 444          |     | القهارس         |
| 440          |     | – فهرس الأحاديث |